### www.Muhammad.com www.Allah.com www.AbdullahGhumari.com



الحافظ المحدث العلامة المتقن الحبيب السيد عبد الله بن الصديق الغماري الحسني وأحمد بن الدرويش

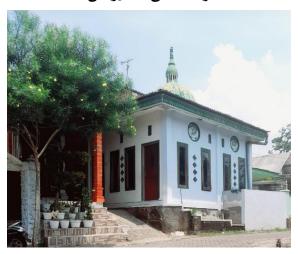

دار الحديث الجيلانية لتخريج محدثين وحفاظ إندونيسيا مجانا خدمة شيخ عبد القادر الجيلاني وأحمد بن الدرويش Purwosari, Pasuruan, JATIM

إرشاد الأنام الي ما يتلي من السور والأذكار في الأيام Bhs Indonesia & English أو أو جؤنة الأذكار الغمارية

أو

 من الاعتكاف والخلوة والتخفي
 بفيسبوك وتويتر والنت
 وكل مواطن اللغو والفتن وعدم ذكر الله تعالى
 نسخة خاصة للجيب محذوفة الأرقام، وما لا يقرأ حذف أو قلل حجم حرفه

مع صَحِيحُ المَوْلِدُ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ

للعارف بالله تعالى و الدال عليه مولانا وشيخنا السيد الشريف الشيخ المحدث الحافظ عبد الله بن الصديق الغمارى الحسني محدث الدنيا رحمه الله تعالى وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية الدرقاوية

وكتب خادم الحافظ أبي الفضل سيدي عبد الله بن الصديق, والد شيخ عبد القادر الجيلاني ونور خديجة ونور آمنة عائشة فاطمة: أحمد بن الدرويش لا شيخ ولا علامة ولا محدث بل حقير ذليل كالكلب بين يدي الله ورسوله فارا منكم ومن يحسب ذلك تواضعا فهو مغرور مثلي أو أقل

هذا الكتاب "إرشاد الأنام .." أشار إليه الحافظ عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى في ترجمته لنفسه "سبيل التوفيق" ضمن الكتب التى لم يكملها وكنت استلمت نسخة منه من سيدي الصادق بن كيران بمنزله بالقصر الكبير بالمغرب وإذ به يكنز لي - فاللهم لك الحمد - حتى أخدمه وأتيحه من أواخر أعمالي على حافة القبر، كما ترى وزدت عليه ملحقا وحشيته من روضة المؤلف ووالده مولاي محمد بن الصديق والإمام النووي والجازولي وغيرهم - رحمهم الله تعالى وألحقنا وأهلنا بهم على ما فينا من عوج - حتى يكون كتابا جامعا للأذكار والأوراد لمن يتوب ما فينا من عوج - حتى يكون كتابا جامعا للأذكار والأوراد لمن يتوب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله يتوب على من تاب، وهنيئا لمن بتقله بقول حسن.

هذا وكان الشرف لمن شكَّل الأحاديث وأشار لمواطنها لتلميذنا المبارك الموسوعي المحدث محمود صلاح حفظه وتولاه الله تعالى وشكَّل الباقي أحد أساتذة القرآن الكريم بالأزهر - مشترطا عدم ذكر اسمه - فجزاهما الله تعالى خير الجزاء.

واعلم أنه بحمد الله تعالى كنت أتحت عدة كتب ضمن نحو 700 كتابا غمارية تليدية درويشية بها تغليقات إكسلات حديثية عجيبة بهذين الموقعين المباركين – في 3 لغات ومسودات 95 لغة – التى تعتبر ذروة المكتبة الإسلامية وقمة المناهج قائمة على الثابت من الحديث الشريف.

#### مثلا:

- 1. نسخة القرأن الكريم في 128 ورقة للتهجد والصلاة والترتيل والحفظ. (الحافظ التليدي يختمه كل أسبوع وأنت ...؟) ونهى أن يقرأ في أقل من 3 أيام
- 2. صحيح تفسير النبي (صلّى الله عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسلَّمَ) للقرآن الكريم ممزوج بغريب الطبري في 1600 حديثًا.
  - 3. صحيح الخصائص النبوية في 700 حديثا.
    - 4. صحيح السيرة في 900 حديثا.
  - 5. ألف سوال وجواب في الفقه. مع الدليل من الأم (4500 آية وأثر)
    - 6. إحياء علوم الدين بتخريج الحافظ العراقي.
- 7. بداية الوصول في 12 جزء وهو أفضل كتاب حديث ثابت على سطح الأرض به زيادات على البخاري ومسلم كمعلمة الحافظ التليدي الحديثية بدأنا بعقيدة رسول الله على وبعضه بالصوت بالعربية والإنجليزية بعدما أتحنا له 33 كتابا ومن قبل أتحنا أكثر من 100 كتابا للحافظ عبد

الله بن الصديق وبعض مخطوطات الحافظ أحمد بن الصديق رحمهما الله تعالى وجزاهما عنى وأهلى خير الجزاء

8. معقل الإسلام للحافظ الأكبر مولاي أحمد بن الصديق وهو شرح سنن البيهقي وورد بنسخ خادم مولاي بن قائد

9. مغني النبيه عن المحدث والفقيه (والقرنيين) للحافظ الأكبر مولاي أحمد بن الصديق وورد بنسخ خادم مولاي بن قائد مع كل ما لدي من مخطوطات الحافظ

10. إظهار الحق لرحمت الله الهندي بالعربية والإنجليزية ولغات شتى 11. الأدعية اليومية الثابتة من القرآن والحديث. وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، الذي اعتنيت به لنفسي وابني شيخ عبد القادر الجيلاني (الأندونيسي) وابنتي نور خديجة الأمريكية ونور (آمنة عائشة فاطمة) الأندونيسية - حفظهم الله تعالى - ولأحبابنا وعامة المسلمين ..

وهذا فهرست الأصل:

الأوراد الثابتة من القرآن والحديث.

ورد يوم الجمعة

ورد يوم السبت.

ورد يوم الأحد

ورد يوم الإثنين.

ورد يوم الثلاثاء.

ورد يوم الأربعاء.

ورد يوم الخميس.

وهذا فهرست الملحق:

الأذكار النبوية الثابتة لكل صباح ومساء. (حزب الفتح الصديقي للغماري)

الصلاة والسلام على النبي بالقرآن والحديث الصحيح. (المعارف الذوقية للغماري)

دعاء مولاي أبي الحسن الشاذلي.

دعاء الإمام النووي.

دعاء مولاي زروق.

يوميات دلائل الخيرات بعد حذف غير الثابت من الآثار.

صحيح المولد النبوي لشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني: صحيح المورد الصادي في مولد الهادي للحافظ الدمشقي بتصرف قليل حيث حذفنا غير الثابت من الأصل

الأذكار اليومية وبعض الأدعية الصحيحة وإحياء السنن المهجورة للحافظ النووي والحافظ عبد الله الغماري على الدمشقي والحافظ التليدي خاتمة في شروط وأداب الإعتكاف (الخلوة)

RATIB SYEKH ABDUL QADIR JAILANI ZIKIR DAN DOA HARIAN RASULULLAH DAN
RATIB SALAWAT IBN MASHISH ATAS RASULULLOH DENGAN BERDASARKAN AL QUR'AN DAN HADIST ASLI
Oleh Al - Habib Abdulloh ibn Assidig Al - Ghummari

### فهرست محتويات الأصل ممزوج بالملاحق

(سمعنا وأطعنا) نية الأوراد يوم الجمعة

الورد اليومي

فصل في النور المجهدي الذي خرج من - زوجة السيد عبد الله خيار خيار رجال زمانه - السيدة آمنة الصالحة خيار خيار نساء زمانها

الأذكار الثابتة لكل صباح ومساء

الصلاة والسلام على النبي بالقرآن والحديث الصحيح.

دعاء مولاي أبي الحسن رحمه الله تعالى.

دعاء الإمام النووي رحمه الله تعالى

دعاء مولای زروق رحمه الله تعالی

الأوراد الثابتة من القرآن والحديث (مع يوميات دلائل الخيرات بعد حذف غير الثابت من الآثار موزعة على كل يوم بدون مقدماتها). ورد يوم الجمعة.

وفيه ملحق لمن شاء من ورد الإمام الشعراني قراءة سورة الكوثر 1000 مرة ووصية صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ نور الدين الشوني من البرزخ بأن ثوابها كثير جدا

ورد يوم السبت.

ورد يوم الأحد.

ورد يوم الإثنين.

ورد يوم الثلاثاء.

ورد يوم الأربعاء.

ورد يوم الخميس.

صحيح المولد النبوي لشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى المورد الصادي في مولد الهادي للحافظ الدمشقى

خاتمة في شروط وأداب الإعتكاف (الخلوة)

## عنى به أحمد بن الدرويش وخديجة آن استيفن وستى نضرية وجامعة الحميدة وشيخ عبد القادر الجيلاني ببيت الأيتام وتحفيظ القرآن مجانا ببروساري بجاوا بإندونيسيا

قال أحمد بن الدرويش رحمه الله تعالى: اللهم احفظ ولدي شيخ عبد القادر الجيلاني من النفس والشيطان ومن عدم الإخلاص ومن السياسة وأخذ المال من الناس بيعا للدين وحب الرياسة ووفقه أن يأكل من عمل يده من الزراعة والرعاية ويهتم بالأيتام وتحفيظ القرآن وكلمات تفهيم القرآن وقفا مجانا ويلزم قريته ومن حولها من القرى ولا يقبل دعوات خارجها ولا يعلم إلا في مسجد أو مصلى ويتجنب المعاهد ويكثر من الذكر وختم القرآن والأذكار ويحي سنة خير الأنام وصيام الإثنين والخميس وقيام الليل ودفع الذكاة يوم حصاده للفقراء والأيتام حوله ولا ينسى الدعاء:

لوالده المسكين الأسير (أحمد) وأمه (زينب) وآن خديجة - بمقبرة قريته - ونضرية - بمقبرة كريان - وجدتيه (بمصر: نور - وأمها صالحة وأبوها مجد الدمرداش - وصالحة) وجديه (بمصر: كامل بن حسين بن درويش - وأمه علوية - ومسعود) وأخته الصغيرة نور السيدة عائشة وأخته الكبيرة نورخديجة"

### بِسْمِٱللهِ ٱلرَّحْمَنَ ٱلرَّحِيمِ (سمعنا وأطعنا) نية الأوراد يوم الجمعة

قال الحافظ المحدث عبد الله بن الصديق - رحمه الله تعالى ورضي عنه و على جده و آله الصلاة و السلام -

الحمدُ لله الذي تطمئنُ بذكرهِ القلوب, وتنفرجُ بدعائه الكروب, أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو غفارُ الذنوب, ستَّارُ العيوب, وأشهدُ أن سيدنا مجهداً عبدُه ونبيه, وخليلُه ونجيه, أرسله شاهداً ومبشراً ونذيرا, وداعياً الي الله بإذنه وسراجاً منيراً, فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة, وأقام للتوحيد أعلاما, وهدم للشر أوثاناً وأصناماً, فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته, وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته.

وبعد فهذا الكتاب "إرشاد الأنام إلى ما يتلى من السور والأذكار في الأيام" يحتوي على فصول بعدد أيام الإسبوع, ينتظم كلُّ فصل منه شيئاً من القرآن الكريم, ثم بعض صيغ الصلاة الإبراهمية ودعوات وتسبيحات وتحميدات أو استغفارات وتعوذات, والتزمنا في كل ذلك أن يكون مما ورد في السئنة, ولم نلتزم تخريج جميع ما فيه من الصلوات والأذكار والدعوات, لأمرين

قال الله تعالى (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ) البقرة . وقال تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) العنكبوت . وقال سبحانه (وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) الأحزاب .

وقال جل شأنه (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا) نوح ، والآيات في هذا كثيرة .

وفي الحديث الصحيح قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اَلِهِ وَسَلَّمَ - "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَخَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ". أبو داود, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ.

وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسنَةٌ، وَالْحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ, وَلَامٌ حَرْفٌ, وَمَيمٌ حَرْفٌ اللهِ عَنْهُ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ - وَمَيمٌ حَرْفٌ الله عَنْهُ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - "اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ " مَسلم عَنْ أَبِي أُمَامَةُ الْبَاهِلِيُّ - رَضِيَ الله عَنْهُ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَسلم عَنْ أَبِي أَمَامَةُ الْبَاهِلِيُّ - رَضِيَ الله عَنْهُ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - "عَلَيْكُ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ، وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ " أبو مَسلم عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ، وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ " أبو نُعيم في حلية الأولياء, عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ الله عَنْهُ. وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - "يَقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي عَنْ أَبِي سَعِيدِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ اللهُ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَصْلُ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِي سَعِيدِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ الْتُر مذي عَنْ أَبِي سَعِيدِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ

وقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ - - "مَثْلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرِ مِنْهُمْ" البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ"الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ" الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ورضي الله عَنْهُ وقَالَ رَسُولُ اللهِ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ورضِي الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَقَالَ اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالله الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقال الحافظ ابن كثير والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالي أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى, بأنه يُثني عليه عند الملائكة المقربين. يوم الجمعة

سورة الكهف

(رُوى النسائي والبيهقي عَنْ أَبِيسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال "إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ". ورواه الحاكم وصححه. ورواه الدرامي والحاكم موقوفا على أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - وليس ذلك بعلة؛ إذ الموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لا مجال فيه للاجتهاد.

وفي الباب حديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَن رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - قال "مَن قرأ سورة الكَهْفِ في يومِ الجمعةِ، سَطعَ لَهُ نورٌ مِن تحتِ قدمِهِ إلى عَنانِ السَّماءِ، يضيء لَهُ يومَ القيامةِ، وغُفِرَ لَهُ ما بينَ الجمعتينِ". ورواه ابن مردويه في تفسير, بإسناد لا بأس به, كما قال الحافظ المنذري.

وفي المختارة للحافظ الضياء, عَنْ عبد الله بن مصعب, عَنْ منظور بن زيد بن خالد الجهني, عَنْ علي بن الحسين, عَنْ أبيه عَنْ علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى تَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ تَكُونُ، فَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ ". يوم السبت

سورة يس (تقرأ ياسين)

روى الدارمي, عن أبي هريرة - رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، غُفِرَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ". وفي سنن النسائي الكبرى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - "وَيس قَلْبُ الْقُرْآنِ, لا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ إلا غُفِرَ لَهُ، اقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ".

(بركات طباق الأرض الشافعية) إذا مات مسلم بقرية يقرأون عليه يسن نحو 650 مرة وجزاهم الله تعالى خيرا

قال ابن كثير قال بعض العلماء من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى, وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة, وليسهل

عليه خروج الروح. قال الإمام أحمد حدثنا صفوان قال كان المشيخة يقولون إذا قرئت – يعني يس - عند الميت خفف الله عنه بها) (ملحوظة) بكتاب المطرب بمشاهير أولياء المغرب – في ترجمة والد المؤلف مو لاي محمد بن الصديق – "وفي الأخير أمرهم بقراءة يس, وكان يحضهم كثيرا على المحافظة على ذلك, ويُحذر من تركها والتكاسل عنها".

يوم الأحد

سُورة الإسراء.

روى أحمد والنساني, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، تَقُولُ "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ (الإسراء) وَالزُّمَرِ".

يوم الإثنين

سورة الزمر

روى أحمد والنساني سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا، تَقُولُ "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ أَلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ".

يوم الثلاثاء

سورتا السجدة والملك.

روى الإمام أحمد عن جَابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ". وروى أبو داود والترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، قَالَ "إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ". حسنه الترمذي, وصححه ابن حبان والحاكم.

يوم الأربعاء

سورة الدخان

روى أيو يعلى عَنِأبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ - "مَنْ قَرَأ يس فِي لَيْلَةٍ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ، وَمَنْ قَرَأ حم الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الدُّخَانُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ". قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد.

وروى أحمد والأربعة إلا ابن ماجه, عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ"، وَقَالَ "إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ", حَسَنه الترمذي. والآية المشار اليها هي قوله تعالى (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (قاله ابن كثير).

سورة الحديد

(روى أبو يعلي عَنِ أبي هُرَيْرة - رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم - "مَنْ قَرَأ يس فِي لَيْلَةٍ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ، وَمَنْ قَرَأ حم الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الدُّخَانُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ". قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد وروى الدُّخانُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ". قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد وروى أحمد والأربعة إلا ابن ماجه عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - "كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ"، وَقَالَ "إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ ". حسنه الترمذي.

وَالآية المُشَارَ إليها هي قُوله تعالى (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (قاله ابن كثير).

سورة الحشر

وسورة الصف

روى أيو يعلى عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَرَأ يس فِي لَيْلَةٍ ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ، وَمَنْ قَرَأ حم الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الدُّخَانُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ". قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد. وروى أحمد والأربعة إلا ابن ماجه عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) "كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ " ، وَقَالَ " رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) "كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ " ، وَقَالَ " إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ " . حسنه الترمذي والأية المشار إليها هي قوله تعالى هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ قاله ابن كثير ) يومي الخميس والجمعة . يومي الخميس والجمعة

السور المشهور قرآءتها فيهما

فصل في النور المحهدي الذي خرج من - زوجة السيد عبد الله خيار خيار رجال زمانه - السيدة آمنة الصالحة خيار خيار نساء زمانها

## رؤيا أم رسول الله يقظة بعين الولاية حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام حتى رأتها بقلم خادم الحديث أحمد بن الدرويش.

عن العرباض بن سارية – رضي الله عنه - أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال "إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته, وسأخبركم عن ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسي، ورؤيا أمي، وكذلك أمهات الأنبياء يرين, وإن أم رسول الله – صلي اله عليه وآله وسلم – رأت حين وضعته نوراً أضاء له قصور الشام حتى رأتها"رواه إمام الدنيا أحمد بن حنبل والبراز والبيهقي، وصححه الحافظان ابن حبان والحاكم, وأقر تصحيحهما الحافظ ابن حجر على ما بكتاب الحافظ عبد الله بن الصديق - رحمه الله - المسمى "الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله". اه.

قلت فبطل بذلك زعم من حكم بأنها من أهل الفترة, وصدقته مردودة عليه, وثبت أنها هي أول الأولياء, وعقيلة آل البيت الأولى, وأم الأشراف, حيث رأت بـ"كنت بصره الذي يبصر به" أي "بعين الولاية" - لا بالعين المجردة - قصور الشام بنوره، حيث أمدته بألبانها وحضنته بشرفها, فأنارها قبل أن ينير الكون, والتفت إليها وشهد لها بشهادتها النور كاملا في اليقظة "حين وضعته" وغيرها يسمع عن النور "بالغيب" وافتخر بها وسماها "أم رسول الله" وورثتها السيدة خديجة الكبري ثم فاطمة الزهراء - رضي الله عنهم - في الأفضلية الشرف والنور والحبور، ومن أدلة القرآن والسنة على إيمانها أنَّ الله أمر نبيه (وَلاَ تُصلِّ عَلَى أُحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) فلما أذن الله له أن يزور قبرها ويقف عليه - كما بحديث الطبراني الحسن - كان دليلا على إيمانها, بل وأصلح قبرها, وأما عدم الإذن بالإستغفار لها فقد أشكل على العلماء قبلنا, ولا إشكال فيه, فإنَّ جده إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - لم يستغفر الأمه الإيمانها (وكذلك أمهات الأنبياء يرين) أي لهن جزء منجزء من النبوة لصلاحهن, وقد أجاد أخي الكبير السيد عبد الله التليدي - حفظه الله تعالى - لما قال وفي الحديث معجزة للنبي عند ولادته – قلت وحمله – فخروج النور العظيم من والدته حتى أضاءت له قصور الشام هو آية عظيمة, وخارق من الخوارق, أجراه الله على ذات والدته مو لاتنا آمنة، فهي بالتالى لهذا الخارق امرأة صالحة؛ لأنَّ هذا لا يصدر من الكافر، فهو - أي الكافر - أهون على الله تعالى من ذلك. اهـ.

أي بعين ولايتِها رأتْ نورَهُ صلَّى الله عليه وسلم نورا كاملاً بالشهادة، فهذا بدايةُ (وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) أي الاحتفال بالخيرات التي أتت لكل مسلم منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي خيريةُ مولِدِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - و خيريةُ وفاتِهِ وخيريةُ بعثتِهِ وخيريةُ نزولِ الوحى عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وخاتميتُّهُ للنبوةِ وظهورُ نورِهِ وسر اجبتُهُ للمؤمنين وَظهورُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهل الصليبِ والمغضوبِ عليهم من بني إسرائيل وجنود إبليس أجمعين.

هذا وقد أقر الشيخ الألباني بصحة أحاديث النور المجهدي في الحمل والولادة, في تحقيقه صحيح السيرة للحافظ ابن كثير - رحمهما الله - وأيضا أقر بالبركة المجهدية بنفس المرجع, وهو متاح بعدما وصم التويجري وابن باز بالتشبيه عين الكفر والجهل بعلم الحديث الشريف, وأنه علم الطلبة العلم ولم يتعلموا الأدب. وهذا أساس وأول النور المجهدي المواكب للنبوة في شخصه في هذا الكون - ك. ولا يلتفت لمن قال بحديث جابر المكذوب, بأن أول ما خلق نور نبيك يا جابر, وعزاه واضعه لمصنف عبد الرزاق كذبا, وقد حقق الحافظ عبد الله بن الصديق كذب هذا الحديث في كتاب منفصل, لم يطلع عليه الشيخ المحدث محمود سعيد فأخطأ لما قرظ كتاب الشيخ عيسى المناعي, ثم اعتذر ببيان أذاعه على الناس, والشيخ المناعى لم يعتذر فلا يعبأ بإصراره. انتهى مختصرا مما فتح الله علينا به من الفهم ببركة شيخينا الحافظ عبد الله بن الصديق, محدث الدنيا ومفتى الديار المصرية, الشيخ حسنين محمد مخلوف, والشيخ محمد متولى الشعراوي - رحمهم الله تعالى. اه انتهى كلام ابن الدرويش.

### الورد اليومى

(ورد الطريقة الصديقيه اليومي)

اقرأ هذا الورد بعد صلاة الصبح و مثله بعد صلاة المغرب أستغفر الله (مئة مرة)

اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي و على آله وصخبه و سلم ( مئة مرة )

لا آله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير (مئة مرة) فإلتزام الشخص لهذا الورد يصير من أهل الطريقة منسوبا إليها ومحسوبا عليها ولا يصح تركه إلا لعذر كمرض مانع .

### ما كان ينصح به والد المؤلف مولاي محد بن الصديق رضي الله عنه

من حزب البحر وحزب النووي.

أما مو لاي محمد بن الصديق فكان يواظب بنفسه بكثرة

أستغفرُ الله.

لا إله إلا الله.

الله

ترتيل القرآن آناء الليل والنهار والتهجد به. (الحافظ التليدي يختمه كل أسبوع) كثرة الصلاة على النبي بدلائل الخيرات وغيرها.

ويأمر أهل التبرك بوظيفة صغرى

100 مرة استغفار

100 مرة الصلاة على النبي

100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...

بعد صلاة الصبح والمغرب:

5 مرات مثلما مر من الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل

25 حسبنا الله ونعم الوكيل

5 سورة الإخلاص

وبالمطرب بمشاهير أولياء المغرب – في ترجمة والد المؤلف مولاي محمد بن الصديق – " وفي الأخير أمرهم بقراءة سورة يسن, وكان يحضهم كثيرا على المحافظة علي ذلك, ويُحذر من تركها والتكاسل عنها" انظر ورد يوم السبت مما مر

ووظيفة متوسطة:

100 إستغفار.

10 الصلاة على الحبيب.

10 اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير.

129 يا لطيف.

(والفاء مخرجها من الشفة السفلي والأسنان العليا).

# الصلاة المشيشية مع تكرار لفظ (الله) بها 100 أو أكثر (ولا يزيد على الألف في الجلسة كما قال الحافظ التليدي إلا مع شيخ رباني) صلاة سيدي عبد السلام بن مشيش (الصلاة أي المدح وَالثناء على النبي على النبي المدح وَالثناء على النبي الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الْأَسْرَارُ واَنْفَلَقَتِ الْأَنْوَارُ, وَفِيهِ ارْنَقَتِ الْحَقَائِقُ, وَلَهُ تَصَاءَلَتِ الْفُهُومُ فَلَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلاَ لَاحَقَنَةٌ, وَرِيَاضُ الْمَلْكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةٌ. وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَقِّقَةٌ, وَلَاشَيْءَ إِلَّا وَهُوَ بِهِ مَنُوطٌ, إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَدَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ, صَلَاةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلْدِهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ. اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُكَ الْجَامِعُ الدَّالُّ عَلَيْكَ, وَحِجَابُكَ الْأَعْظَمُ الْقَلْمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ, اللَّهُمَّ الْحِقْنِي بِنَسَبِهِ, وَحَقِّقْنِي بِحَسَمِهِ, وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْوفَةً أَسْلَمُ الْفَعْمُ لِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ, اللَّهُمَّ الْحِقْنِي بِنَسَبِهِ, وَحَقِقْنِي بِحَسَمِهِ, وَعَرَّفْنِي إِيَّاهُ مَعْوفَةً أَسْلَمُ الْفَعْمُ مَوْارِدِ الْفَصْلُ, وَاحْرِفْنِي إِيَّاهُ مَعْوفَةً أَسْلَمُ مَصْرَتِكَ حَمْلاً مَحْفُوفاً بِنُصْرَتِكَ, وَاقْذِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَغُهُ, وزُجَّ بِي فِي بِحَارٍ مَصْرَتِكَ حَمْلاً مَحْفُوفاً بِنُصْرَتِكَ, وَاقْذِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَغُهُ, وزُجَّ بِي فِي بِحَارٍ وَلاَ أَحِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا أَولَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\*اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً. \*صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ وَتَحِيَّاتُهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنبيِّكَ

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَّتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّنًا

الْتَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ.

﴿سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ سِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (السافات)

## حزب الامام النووي رضي الله عنه بسُمِ اللهِ عنه بسُمِ اللهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ

بسم اللهِ ، اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، اللهُ أكبرُ ، أقولُ على نفسي وعلى ديني, وعلى أهلي وعلى أو الله على أو الله وعلى أموالهم, ألف بسم

الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي و على ديني و على أهلي و على أو لادي و على مالي, و على أصحابي و على أديانهم و على أموالهم ألف ألف بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي و على ديني و على أهلي و على أو لادي و على مالي و على أصحابي و على أديانهم و على أموالهم ألف ألف لا حول و لا قوّة إلا بالله العلي العظيم.

بسمِ اللهِ, وباللهِ ومن الله وإلى اللهِ وعلى اللهِ وفي اللهِ, ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم.

بسمِ اللهِ على ديني و على نفسي و على أو لادي, بسم الله على مالي و على أهلي، بسمِ اللهِ على حليّ شيء أعطانيهِ ربّي، بسمِ اللهِ ربِّ السموات السبعِ ورب الأرضين َ السبع ورب العرش العظيم.

بسم ِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مع اسمِهِ شيء في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميع ُ العليمُ (3).

بسمِ اللهِ خيرِ الأسماء في الأرضِ و في السماءِ، بسمِ اللهِ أفتتحُ وبه أختتم ، اللهُ اللهُ

بك اللهم أعوذ من شرِّ نفسي ومن شرِّ غيري, ومن شرِّ ما خلق َ ربِّي وذراً وبراً, وبك اللهم أحرراً في نُحورهم, وبك اللهم أحرراً في نُحورهم,

وأقدِّم بين يديَّ وأيديهم.

سِّمُ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحْدَ (أَلُ هُو اللهُ أَحَدٌ \* الله الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ) ( 3). ومثلُ ذلك عن يميني وأيمانهم, ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم, ومثلُ ذلك أمامي وأمامَهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثلُ ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثلُ ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثلُ ذلك محيط بي وبهم. اللهم الجعلني وابيَّاهم في النِّي أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرُك، اللهم اجعلني وإيَّاهم في عبادِك وعياذِك وجوارِك وأمانِك, وحزبك وحرزك وكنفِك، من شرِّ كلِّ شيطان عبادِك وعياذِك وجوارِك وأمانِك, وحاسد وسَبُع وحيَّة وعقرب، ومن شرِّ كل دابَّة أنت الخالق من المربوبين، حسبيَ الرَّبُ من المربوبين، حسبيَ المتاتر من المستورين، الخالق من المخلوقين، حسبيَ الرَّانِ من المستورين،

حسبي النَّاصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الله من جميع حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله و نعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. (إن وليي الله الذي نزَّل الكتاب وهو يتولى الصَّالحين). (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا \* جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا) (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) (سبعاً)

### ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم - 3.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خَبَأْتُ نفسي في خزائن بسم الله، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا قوة إلا بالله، أدافعُ بك اللهم عن نفسي ما أطيقُ وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبيَ الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوُّة إلا بالله العليّ العظيم, وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم 3.

### حزب البحر لسيدي أبى الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى

اللَّهُمَّ يا عليُّ يا عظيمُ يا حليمُ يا عليمُ \* أنت ربي و علمُكَ حسبي \* فنعمَ الربُّ ربي و علمُكَ حسبي \* فنعمَ الربُّ ربي و نعمَ الحسبُ حسبي \* نسألُكَ العصمةَ في الحركاتِ والسَّكنَاتِ والكلماتِ والإراداتِ والخَطَراتِ من الشُكوكِ والظُّنونِ \* والأوهام الساترةِ للقلوبِ عن مُطالعةِ الغيوبِ \* فقدِ \* ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا \*

\*وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا \* فَتَبِّتنا وانصرنا وسَخِّرْ لنا هذا البحر كما سخَّرْتَ البحر لموسى \* وسخَّرْتَ النارَ لإبراهيمَ \* وسخَّرْتَ الجبال والحديد لداودَ \* وسخَّرت الرِّيحَ والشياطينَ والجنَّ لسليمانَ \* وسخِّر لنا كلَّ بحرٍ هو لك في الأرض والسماء والملكِ والملكوتِ \* وبحرَ الدنيا وبحرَ الآخرةِ \* وسخِّرْ لنا كلَّ شيء يا من بيده ملكوتُ كلِّ شيءٍ \*

\* وَلُوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اعْيَنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الْصِرَاطَ فَانَى يُبْصِرُونَ \* وَلُوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ \* يس \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ \* عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* تَنزيلَ الْعَزيزِ الرَّحِيمِ \* لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْمَنْ فَهُمْ مُقْمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَعْنَا فَي الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَعْلَى الْمُؤْمِونَ \* (شَاهَت الوجوهُ, شَاهَتْ الوُجُوهُ، شَاهَتْ الوُجُوهُ) \* وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا \* طس \* حم عسق \* مَرَجَ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا \* طس \* حم عسق \* مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَحٌ لَا يَبْغِيَانِ \* حم حم حم حم حم حم حم حم \* حُمَّ الأمرُ وجاء النصرُ فعلينا لا يُنصرون \* حم \* تَنزيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزيزِ الْعَلِيمِ \* غَافِر وَجَاءِ النصرُ فعلينا لا يُنصرون \* حم \* تَنزيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْمُصِيرُ الْعَلِيمِ \* عَافِر الْدَنْ \* اللَّهُ الْمُوسِدِ الْعَقَابِ ذِي الطَّوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إِلْيُهِ الْمُصِيرُ

\* بِسم الله بائنا \* تَباركَ \*حيطاننا \*يس سقفنا \*كهيعص كِفايتُنا \*حم عسق \*حمايتُنا \* فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3).

سِترُ العرشِ مسبولٌ علينا \* وعينُ اللهِ ناظرةٌ إلينا \* بحول الله لا يقدرُ علينا \* وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ \* بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَحِيدٌ \* فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ \* فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ مَنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ \* بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَحِيدٌ \* فِي لَوْحِ مَحْفُوظٍ \* فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* (3) \* إنَّ وَلَيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (3) \* حَسْبِي اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (3) \*

(بسَم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السَماء وهو السميع العليم) (3) (ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العِظيم) (3) \*

وصلَّى الله على سيدنا محمد و أله وصحبه وسلَّم \*

﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْ سَلِينَ وَالْحَمْدُ سُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

الوظيفة الزروقية (انظر شرحها لمولاي أحمد بن عجيبة من أخوال الحافظ عبد الله الغماري)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَلْمَ َّءِ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْجَيُّ الْقَيُّومُ ﴾. ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾. ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا َ فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِيمُ السِّم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿حَمِ، تُنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، غَافِر الذُّنْب و قَابِلَ التَّوْب شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾. ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الارْضِ وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾، آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَ انْكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو ۚ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْ لَانَا فَانْصِئْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾. \* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ \* وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ \* بِسْمِ إِسَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً \* سِمِ اللهِ ٱلرَّحْمَ لَ ٱلرَّحْمَ لَ ٱلرَّحْمَ لَ ٱلرَّحْمَ لَ اللهُ المَّهُ أَحَدٌ \* اللهُ المَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ) (3) بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الفَلْقِ \* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ \* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِّ النَّقَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ \* وَمِن شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ \* (3) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَهِ ٱلنَّاسِ \* مِن شَرِّ ٱلوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ \* ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صَدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الجِنَّةِ وَ الْنَّاسِ ۚ ﴿ (3) ۚ ۚ (اللَّهُمَّ الِّذِي أَغُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنا ۖ أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَإَ أَعْلَمُ -2). (اللَّهُمَّ النِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسِلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ - 3). (اللَّهُمَّ الِِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - 3). (اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصِّرِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ - (3). (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأِناَ عَبْدُكَ، وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مِا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي, فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ - 3). (اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِّنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ

وَسِتْرٍ، فَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيَ وَعَافِيَتِكَ وَسِتْرِكَ فِي الدُّنْياَ وَالآخِرَةِ - 3). (اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ - 3). (رَضِيتُ بِاللهِ 3). (رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ - 3). (رَضِيتُ بِاللهِ رَبًا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِسَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ (صَلَى اللهُ عليه وَآلهِ وسلَّمَ) نَبِيًا وَرَسُولًا - 3). (رَبًا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِسَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ (صَلَى اللهُ عليه وَآلهِ وسلَّمَ) نَبِيًا وَرَسُولًا - 3). (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ - 3). (بِاسْمِ اللهِ الْذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ السْمِهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْأَرْدِي لاَ أَلهُ إِلاَ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو السَّمِيعِ الْعَلِيمِ اللهَ يَلْ اللهَ إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو اللهَ إلا هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو اللهَ الدَّحْمِنُ الرَّحِيمِ - 3). (أَعُودُ أُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهَ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّرَحِيمِ - 3). (أَعُودُ أُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ عَلْمُ الْعَيْبِ وَالشَّهُ الْعَلْمِ وَاللهُ الْعَوْدِيمِ اللهُ الْعَيْبِ وَالشَّهُ الْعَيْبِ وَالشَّهُ الْمُعَيْمِ الْعَلْمُ الْمُومِ اللهُ الْعَوْدِيمِ اللهُ الْعَوْدِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعَوْدِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعَوْدِيمُ الْمُعَلِمُ الْعَوْدِيمُ الْعَوْدِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْعَوْدِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعُولِيمُ الْمُعَلِمُ الْعَوْدِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَرِيمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُولِيمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ ال

(تَحَصَّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوَتِ، وَأَعْتَصَمْتُ بِرَبِّ الْمَلَكُوتِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ

الَّذِي لاَ يَمُونَ يُ اصْرِف عَنَّا الأَذَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (3).

بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلاَفِ قُرَيْشٍ \* إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا البَيْتِ \* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ \* اللَّهُمَّ كَيِمَا أَطْعَمْتَهُمْ فَأَطْعِمْناَ، وَكَمَا آمَنْتَهُمْ فَآمِنَّا، وَاجْعَلْناَ لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ . (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتِ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبِ إِلَيْكَ - 3). (أَسْتَغْفُرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ أَنْ هِذُ أَنْ لاَّ إِلَهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ - (3) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النُّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَنْحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا - 3)؛ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهُ عِلْمُكَ، وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ، وَأَحْصَناهُ كِتَابُكَ، وَالرِّضَا عَنْ سَادَتِنَا أبى بكر وعمر وعثمان وعلي, وَعَنِ الْصَّحَابَةِ أَجِمعِين, وَعَنِ التَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِجْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۗ (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. (لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله - من مائة إلى ألف) محمدٌ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وَ آلهِ وسلَّمَ). (أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَد آَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ - ثُلاثا) (صلى اللهُ عليه وَ ٱللهِ وَسِلُّمَ ). (ثَبِّتْنا يا رَبِّ بِقَوْلِهَا - 3)، (وَانْفَعْنا يَا رَبِّ بِفَضْلِهَا - 3)، (وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارٍ أَهْلِهَا - 3)، (أَمِيْنَ أَمِيْنَ آمِيْنَ آمِنْنُ رَبَّ الْعَالَمِينَ - 3) (أَصْبَحْنا - أمسينا - في حِمَاكَ بِا مَوْ لاَنَا, مَسِّنَا - صبحنا - فِي رِضَاكَ يَا مَوْ لاَنا - (٤)، (أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - 3). (لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَاحِدٌ، رَبُّنَا يَا مُجَمِّعْناَ اغْفِر ُ ذَنْبَنَا - 3), (أَمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ رَابَّ الْعَالَمِينَ - 3). (اغْفِرْ لَنَا مَا مَضنَى وَأَصْلِحْ لَنَا مَا بَقِيَ بِخُرْمَةِ الأَبْرَارِ يَا عَالِمَ الأَسْرَارِ - 3), (أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - 3). (يَا عَالِمَ

السِّرِ مِنَّا لاَ تَكْشِفِ السِّتْرَ عَنَّا - 3)، (أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - 3). (يَا مُولاَنَا يَا مُجِيبُ، مَنْ يَرْجُوكَ لاَ يَجِيبُ، تَوَسَّلْنَا بِالْحَبِيبِ، اقْضِ حَاجَتَنَا قَرِيبُ، هَذَا وَقْتُ الْحَاجَاتِ، يَا حَاضِرًا لاَ يَجِيبُ - 3)، (أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - 3). اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدُ، وَعَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى المُوْسِلِينَ وَالْحَمْدُ عَشَرًا)، (أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ أَمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - 3). (وَسَكَلَم عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾. ثم تقرأ الفاتحة (3). (إنَّ الله وَمَلائِكُته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الْدِينَ الْمَوْلَى وَيَدِينَهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ وَتَحِيَّاتُهُ، وَرَحْمَتُه وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (صَلَواتُ الله وَسَلَامُهُ وَسَكِيمُ وَعَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا وَبَرَكَاتُهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُولِي وَسَلَامُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَسَرِكَاتُهُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُؤْلِقِ وَالْوَتْرِ، وَعَدَد كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَاتِ الْمُولِكَ، النَّبِي الْمُؤْمِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ، وَمَرَد عَدْد كَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَاتِ اللهُ الْمُؤلِي الْمُولِي وَاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ، وَهُو حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَنِعْمَ الْمُولِي وَلِي وَلَاحَمْدُ اللهِ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَام عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَزَة عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَام عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ فَالْمَولِي .

ويأمر أهل التربية والسلوك بالتفرغ للعبادة دائما و تلاوة وحفظ القرآن. والدخول في خلوة بمكان مظلم, ويذكر اسم "الله" ولا ينام إلا إذا غلبه النوم, ولا يخرج إلا لطهارة أو صلاة ... وكان يكلف شخصا يتعهد من في الخلوة.

## صحيح الأذكار النبوية للصباح والمساء, للحافظ عبد الله بن الصديق. المشهورة بالوظيفة الصديقية وحزب الفتح الصديقي

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ، وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، ولِكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وبِيدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وإلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، عَلاَنِيَتُهُ وَسِرُّهُ، لك الحمْدُ، إنك على كلِّ شيء قديرٌ، فَأَغْفِرْ لِى مَا مَضَى مِنْ ذنوبي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِى مِنْ عُمْرِى، وَارْزُقْنِي أَعَمَالاً زَاكِيةً تَرْضَى بِهَا عَنِّى وتُبْ عَلَيَّ. {اللَّهُمَّ إِنِي عَمْرِى، وَارْزُقْنِي أَعْمَالاً زَاكِيةً تَرْضَى بِهَا عَنِّى وتُبْ عَلَيَّ. {اللَّهُمَّ إِنِي عَمَالاً زَاكِيةً تَرْضَى بِهَا عَنِّى وتُبْ عَلَيَّ. {اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُ إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ، وحدَك لا شريكَ لك، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ} (4). {سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا } (3). {اللَّهُمَّ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَمَلاَئِكَةُ الْمُ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلْمًا } (3). {اللَّهُمَّ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُودُ بِكَ مَنْ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِى؛ فَارْحَمْنِى وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ}. {اللَّهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ، كَاشِفَ الْعَمِّ، مُجِيبَ دَعْوَةَ المُضْرَىنَ، رَحْمَنِى وَشَرِّ الشَّغُ وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِى؛ فَارْحَمْنِى وَمُنَى رَحْمَةً

تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ} (3). {أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّاتي لاَ يُجَاوِزُ هُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرٍّ مَا خَلْقَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرٍّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرٍّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ }. {بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ، نعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، مِنْ شَرّ كُلِّ عِرْق نَعْارِ ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ } (3). اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قُلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ ذُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتُ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ انى أَسْتَغْفِرُكَ لِذنوبي، وَأَسْأَلُكَ بَرَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ أن هَدَيْتَنِي، وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتلفوا فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَئيَ وَعَمْدِي وَجهلي وَجِدِّي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا إِلسَّهُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شِنَيْءٍ قَدِيرٌ. {اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قَلْبًا تَقِيًّا، مِنَ الشِّرْكِ نَقِيًّا، لاَ جَافِيَا ولاَ شَقِيًّا}. {اللِّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ صِحَّةً فِي إِيمَانٍ، وَإِيمَانِاً فِي حَسَنٍ خُلُقٍ، وَنَجَاحاً يَتْبَعُهُ فَلاَحٌ، ۚ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً، وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَاناً}. ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَّأَلُكُ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَاْئِكَ} {يَا ٰحَىُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِى شَأْنِى كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ}. {اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرَضِينَ، وَرَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِّقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِّلَ الْتَوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَقَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَالظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَالْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ إِشَىٰءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ }. {اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَخُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صِنَادِقًا، وَقَلْبًا سِلِيمًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، وَأَسْتَعْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، الْغُيُوبِ}. [اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمُنِي وَتتوبَ عليَّ، وَإِذَا أَرَدْتَ بعبادك فِتْنَةَ فاقبضْني إليك غَيْرَ مَفْتُون، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبني إِلَى خُبِّكَ}. {اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِى، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَيْرَى، وَتُصْلِحُ بِهَا ديني، وَتحفظُ بها غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رَ شَدِى، وَتُبَيِّضُ بها وجهى، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ. اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانًا صادقا، وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إنِّي

أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عندَ الْقَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَمُرَافَقَةَ الأنبياءِ، وَالنَّصنرَ عَلَى الأَعْدَاءِ. اللَّهُمَّ إنِّي أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي، وَإِنْ قَصِئرَ رَأْبِي، وَضَعُفَ عَمَلِي، افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ، أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثَّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ. اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي، وضعُف عنه عملي، وَلَمْ تَبْلُغْهُ أَمنِيَّتِي، مِنْ خَيْرِ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ يا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ، مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشَّهُودِ، الرُّكَّعِ السُّجُودِ، الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودُ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُريدُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِّينَ مُهْتَدِينَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ، سِلْمًا لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لأَعْدَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُعَادِى بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ، وَهَذَا الْجَهْدُ، وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي صدرى، وَنُورًا فِي قَلْبِي، وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا منْ يَمِينِي، وَنُورًا مِنْ شِمَالِي، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي، وَنُورًا فِي بَشَرِي، وَنُورًا فِي لَحْمِي، وَنُورًا فِي دَمِي، وَنُورًا فِي عَظمِي، اللَّهُمَّ زِدْني نورا، وَأَعْظِم ْ لِي نُورًا، وَأَعْطِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطُّفَ الْعِزِّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَ النِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْقدرة وَ الْكَرَمِ، سُبْحَانَ الذي أَحْصَنَى كُلَّ شيءٍ بعلمِه، سُبْحَانَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ}. وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعليِّ العظيمِ، العزّيزِ الحكيمِ، وَصلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِّيمًا كَثِيرًا.

الصلاة والسلام على النبي بالقرآن والحديث الصحيح. وهي شرح لصلاة مولاي عبد السلام بن مشيش بالقرآن والحديث الثابت, المشهورة بـ (المعارف الذوقية).

أي الصلاة على النبي بالقرآن الكريم والحديث الصحيح للحافظ عبد الله بن الصديق الغماري الحسنى, شرحاً لصلاة مولاي عبد السلام بن مشيش, تُقرأ يوميًا, أي وقت ولاسيما ليلة ويوم الجمعة (أي الخميس مساء).

(اللَّهُمَّ صَلِّ) وَسَلِّمْ بِفَيْضِ جُودِكَ الوَاسِعِ الْمَمْدُودِ (عَلَى) قُطْبِ الْوُجُودِ وَعَيْنِ أَعْيَانِ دَائِرَةِ الشُّهُودِ المُنتَّ جِبَاجِ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْسُوَالُ اللَّهُ وَعَيْرًا ﴾ (مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الْأَسْرَارُ) المُودَعَةُ في نُورِ رُوحَانِيَّتِهِ الموْصُوفَةِ

ب كُنْتُ نَبِيًّا وَآدمُ بَيْنَ الرُّوحِ والجَسَدِ » (و أَنْفَلْقَتِ الْأَنْوَارُ) المُشِعَّةُ مِنْ ذَاتِهِ عَلَى عَالَمِ الْكَوْنِ تُهْدِيهِ إِلَى الْأَبَدِ ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِى بِهِ الله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَ انَهُ سُبُلُ السَّلَامِ ﴾ (وَفِيهِ ارْ تَقُتِ الْحَقَائِقُ) الْمُمْكِنَةُ الْكَامِنَةُ فِي عَالَمِ الثَّبُوتِ لِأَنَّهُ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الصِّفَاتِ وَالنُّعُوتِ (وَتَنَزَّلَتْ غُلُومُ آدَمَ) بِتَجَلِّي ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿ (فَأَعْجَزَ الْخَلائِقَ) بُلُوغُ مَدَاهُ كُيْفَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيدِهِ تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ عَدَاهُ (وَلَه تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ) فِي سَائِرِ الْعَلُومِ بِإِفَاضَةِ ﴿رِ أَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُمُورَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَى وَجَدْتُ بَرِدَهَا فِي نَحْرِي فَتَجَلِّي لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ ﴾ (فَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنَّا سَآبِقٌ) بِاجْتِهَادِ الْأَعْمَالِ (وَلَا لَاحِقٌ) أَدْرَكِهُ فَيضُ النَّوَالِ. (فَرِيَاضُ الْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ) السَّارِي فِي عَالَمِ الْوُجُودِ (مُونِقَةٌ وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ) المُتَلَأْلِنَةِ فِي عَالَمِ الشُّهُودِ. (مُتَدَفِّقَةٌ وَلَاشَيْءَ إلَّا وَهُوَ بِهِ مَنُوطً) فِي كُلِّ عُرُوج وَهُبُوطٍ (إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ) فِي وُصُولِ الْإِمْدَادِ وَحُصُولَ ـ الْإِسْعَادِ (لَذَهَبَ كَمَا قَبَلَ الْمَوْسُوطُ) بِدَلِيلِ «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي» ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُّلُمُواْ أَنفُسنَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا ۚ رَّحِيمًا ﴾. (صَلَاةً) كَامِلَةً (تَلِيقُ بِكَ) مِنْ حَيْثُ أَلُو هِيَّتُكَ صَبَادِرَةً (مِنْكَ) مِنْ حَيْثُ رُبُوبِيَّتُكَ تُزْجَى (إلَيْهِ) تَكْرِيماً لِقَدْرِهِ الْعَظيمِ مَصْحُوباً بِخِلْعَةِ (للقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ رَّحِيمٌ وَسَلَامَا تَامًا يَتِنَزَلُ فِي مَعَارِجِ الْقُدْسِ عَلَى بِسَاطِ الأُنْسِ يَلِيقُ بِهِ (كَمَا هُوَ أَهْلُهُ). اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الْجَامِعُ) لَجَمِيعَ ٱلْكَمَالَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ المُزَكَّى مِنْ حَضْرَتِكَ الْعَلِيَّةِ بِصِفَةِ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (الدَّالُ) بِجَمِيعِ أَلْحَالَاتِ (عَلَيْكَ) المُؤَيَّدُ مِنْكَ بِشَهَادَةِ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَكُو مُنْكَ بِشَهَادَةِ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ إِللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ لَرَسُولُه ﴾ ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ إِللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (وَحِجُابُكَ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ) بِتَمَامِ الْعُبُودِيةِ شُكَّرَ إِعْلَى مَا أَوْلَيْتَهُ مِنْ رَفِيع الرُّتَبَةِ وَعَظِيُم الْمَنْزِلَةِ, ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحْنَا لَكَ فَتُكِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ الْلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِغُمَتَهُ عَلَيْكَ وَلَيهدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ الْخَاضِعُ (بَيْنَ يَدَيْكَ) لِمَقَامِ الرُّبُوبِيَّةِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ بِشَرَفِ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴿ وَفَأَوْ حَى إِلَى عَبْدَهِ مَا أَوْحَى ﴿ (اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي) فِي الْبَاطِنِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ (بِنَسَبِهِ) الْجِسْمَانِي الْحاقِأَ يَجْبُرُ مَا نَقَصَ مِنْ رَوَاتِبِ الْأَعْمَالِ وَيَصِلُ مَا انْقَطَعَ مِنْ وَارِدَاتِ الْإِحْوَالِ حَتَّى أَسْعَدَ بِالْانْدِرَاجِ فِي عُمُومِ قَضِيَّةِ «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي» (وَحَقِّقْنِي)َ فِي نَفْسِي وَحَالِي وَوِجْدَانِي (بِحَسَبِهِ) الرُّوحَانِي تَحْقِيقًا يَقْطَعُ مِنِّى حَظَّ ٱلشَّيْطَانِ وَيُدْخِلُنِي فِي زُمْرَةِ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان﴾ (وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً) كَاشِفَةً لِفَضَائِلِهِ وَفَوَاضِلَهِ (أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ) بِكَ وَبِهِ فِي مَخَارِجِ الْأَمْرِ وَمَدَاخِلِهِ (وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَصْلِ) الْوَاصِلِ مِنْكَ إِلَيْهِ وَأَنْهَلُ

مِنْ عَيْنِ ﴿ وَمَا أَرْسِلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين ﴾ ﴿إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاة » (صحيح الجامع). (وَاحْمِلْنِي) فِي سِنيْرِي إِلَيْكَ (عَلَى سَبِيلِهِ) الْوَاضِحَةِ الْمَسَالِكِ لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَا هَالِكُ ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (إلَى حَضْرَ تِكَ) الْقُدُّوسِيَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يَنْتَهِي سَيْرُ الْوَاصِلِينَ وَعِنْدَهَا تَقِفُ مَطْايا السَّالِكِينَ ﴿ وَأَنَّ إِلَى ۚ رَبِّكَ الْمُنتَهَى ۗ ( حَمْلاً مَخْفُو فا بِنُصرْرَتِكَ ) الرَّبَّانِيَّةِ حَتَى أَنْجُوَ مِنْ غَوَائِلِ الُطُّرِيقُ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى وَأَسْتَمْسِكَ بِعُدَّةِ ﴿ وَتَزَوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴿ وَاقْذِفْ بِي عَلَى) جَيْشِ (الْبَاطِلِ فَأَدْمَغَهُ) بَصِنَوْلَةِ الْحَقِ وَأَدْحِضَهُ بِقُوَّةِ الصِّدْقِ ﴿فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ ﴿ وَمَا النَّصِرُ إِلاَّ مِنْ عَندِ اللَّهِ ﴾ (وُزُّجَّ بِي في بِحَارِ الْأَحَدِيَّةِ) الذَّاتِيَّةِ الْمُحِيطَةِ بِجَمِيع هَيَاكِلِ الْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِي المُنَزَهَةِ عَنِ الكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالنَّبَاعُدِ والتَّدَآنِي ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿ (وَانشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ) المُوقِعَةِ فِي ظُلِّمَاتِ الشُّبَهِ وَالتَرْدِيدِ إِلَى فَضَاءِ تَنْزِيهِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (وَأَغْرِ قْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ) الشُّهُودِيَّةِ مَعَ الْقِيَامِ بِأَدَاءِ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ ﴿قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴿ ﴿مَّا إِصنَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصنَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ (حَتَّى لَا أرَى وَلَا أَسِمْعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أَحِسَّ إِلَّا بِهَا) تَحَقُقاً وَتَعَلَّقاً بِإِثْحَافِ عِنَايَةٍ ﴿ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا» السِنارِي). (وَاجْعَلِ الْحِجَابَ الْأَعْظَمَ) مِنْ حَيْثُ الْإِفَاضَةُ وَالتَّاقِينُ (حَيَاةَ رُوحِي) وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ (وَرُوحَهُ) مِنْ حَيْثُ التَّوَصُّلُ وَالتَّمْكِينُ (سِرَّ حَقِيقَتَى) حَتَّى أَتَذَوَّقَ سِرَّ (وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (وَحَقِيقَتَهُ) مِنْ حَيْثُ الْهِدَايَةُ وَالْيَقِينُ (جَامِعَ عَوَالِمِي) الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي جَمِيعٍ أَطْوَارٍ هَا الْجَلِيَّةِ وَالْخَفِيَّةِ، لِأَتَحَقَّقَ بِالْورَاثَةِ عَلَى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ اللهَ الْجَلِيَّةِ وَالْخَفِيَّةِ، لِأَتَحَقَّقَ بِالْورَاثَةِ عَلَى اللهَ الْجَلِيَّةِ وَالْخَفِيَّةِ، لِأَتَحَقَّقَ بِالْورَاثَةِ فَى جَمِيعٍ أَطْوَارٍ هَا الْجَلِيَّةِ وَالْخَفِيَّةِ، لِأَتَحَقَّقَ بِالْورَاثَةِ اللهَ اللهَ الْعَلَيْةِ وَالْخَفِيَّةِ ، لِأَتَحَقَّقَ بِالْورَاثَةِ الْمَالِكَةُ الْمُ اللهَ اللهَ اللهِ اللهَ الْعَلَيْةِ وَالْمَالِكَةُ الْمِنَاقِ الْمَلَائِقَةُ الْمُولَالِ هَا الْمَالِكَةُ الْمَالُونَ اللّهَ الْمُؤَالِ اللهَ الْمُلْكِلَةِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلَائِقَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا النَّبُويَّةِ، وَالْخِلَافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ﴿ وَ إِنَّكَ لَتَّهْدِي إِلِّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صُنَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُون ﴿ (بَتَحْقِيقِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ) فِي الْتَعَيُّنِ الْأُوَّلِ بِإِشَارَةِ «كُنْتُ أُوَّلَ النَّاسِ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ بَعْثًا وَجَعَلَنِّي فَاتِحًا وَخَاتَمًا» مَعَ بِشَارَةِ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَالْبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصَنُرُنَّهُ ﴿ (يَا أَوَّلُ ) لَيْسَ لِأَوَّلِيَتِهِ ابْتِدَاء (يَا آخِرُ) تَقَدَّسَ عَنْ لُحُوقِ الْفَنَاءِ (يَا ظَاهِرُ) لَا يَلْحَقُهُ خَفَاءٌ (يَا بَاْطِنُ) تَرَدَّى بِرِدَاءِ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ (اسْمَعْ نِدَائِي) مَعَ ظُهُورِ فَقْرِى إِلَيْكَ وَالْتِجَائِي (بِمَا سَمِعْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيًّا) وَاجْعَلَّنِي صَنَادِقَ الْقَوْلِ وَفِيَّا ۚ وَارْزُو قُنِي قَلْبَا تَقِيَّا مِنَ الشِّرْكِ نَقِيًّا لَا جَافِياً وَلَا شَقِيًّا (وَانْصِمُ نِي بِكَ لَكَ) نَصْرَاً مُؤَزَّرَا ﴿إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴿ وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ) تَأْيِيداً مُظَفَّراً حَتَّى أَكُونَ فِي جَمَاعَةِ ﴿أَوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ

مِّنْهُ ﴿ (وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ) بَقَطْعِ الْعَلَائِقَ النَّفْسَانِيَّةِ وَمَنْعِ الْقَوَاطِعِ الشَّهْوَانِيَّةِ حَتَّى أُشَرَّفُ بِخِطَابِ ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةً مَّرْضِيَّةً ﴿ (وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ) حَتَّى لَا أَشَاهِدَ فِي الْكَوْنِ إِلَّا ٱتْثَرَ إِحْسَانِكَ وَبِرِّكَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّـهِ﴾ (الله الله الله (100 مرة)) اللهُ وَاحِدٌ أَحَد اللهُ وِتْرٌ صَمَد اللهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَاً أَحَد اللهُ قُوى لَ قَادِر اللهُ عَزِيزٌ قَاهِر اللهُ عَلِيمٌ غَافِر (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) وَأَوْجَبَ عَلَيْكَ الْبَيَانَ (لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ) (القصص) ) يَوْمَ تَحِقُ لَكَ السِّيَادَةُ عَلَى جَمِيع الْعِبَادِ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ (رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْء لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) وَاغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً عَامَةً تَجْلُو عَن الْقَلْبِ كُلَّ صندًا ورَقِّنَا فِي مَعَارِجٍ مَدَارِجٍ (إِنَّ اللَّهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصنَّلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْـمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ المُتَّقِينَ وَقَائِدِ الْغُرِ المُحَجَّلِينَ وَشَفِيعِ المُذْنِبِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِى بَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ الخَيْرَ وَإِمَامِ الْهُدَى وَنَبِيّ التَّوْبَةِ وَ عَيْنِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَزْكَاهَا وَأَجَلَّ تَسْلِيمَاتِكَ وَأَنْمَاهَا عَلَى مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً عَامَةً وَبَعَثْتَهُ نِعْمَةً مُهْدَاةً سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَحْتَ صندْرَهُ وَرَفَعْتَ ذِكْرَهُ وَقَرَنْتَ اسْمَهُ بِاسْمِكَ وَجَعَلْتَ طَاعَتَهُ مِنْ طَاعَتِكَ وَخَلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ وَصْفِكَ وَنَعْتِكَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا تَمَامَ مَحَبَّتِهِ وَاتِّبَاعَ سُنَّتِهِ وَالتَّأَدُبَ بِآدَابِ شَريعَتِهِ وَالتَّمَسُّكَ بِأَذْيَالِ آلِهِ وَعِتْرَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَاجْعَلْنَا فِي الرَّعِيلِ الْأُوَّلِ مِنْ أَهْلِّ شَفَاعَتِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ وَنَسْتَشْفِعُ بِهِ لَدِيْكَ أَنْ تَقْبَلَ أَعْمَالَنَا وَأَنْ تُحَسِّنَ أَحْوَالَنَا وَتُنِيرَ بِالْمَعَارِفِ قُلُوبَنَا وَتُفَرِّجَ مِنْ كَدُورَاتِ الْأَغْيَارِ كُرُوبَنَا ﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴾ ﴿ رَبَّنَا فَايُلُكَ مَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ رَبَّنَا الْمُصِيرُ ﴾ ﴿ رَبَّنَا فَايُلُكَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبررَ إِن رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَاد ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْـمُلْكِ تُؤْتِي الْـمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِ عُ الْـمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ أَشَهِدَ أَلْلَهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَأَئِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ شَهِدْنَا بِذَلِكَ وَأَقْرَرْنَا بِهِ فَاكْتُبْ اللَّهُمَّ شَهَادَتُنَا عِنْدَكَ وَأَعْظِمْ جَزَاءَنَا عَلَيْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلْنَا بِهَا وَاجْعَلْهَا حُجَّتَنَا لَدَيْكَ يَوْمَ لِقَائِكَ وَنَجِّنَا بِهَا مِنْ سُوءٍ عَذَابِكَ ﴿ يَوْمَ لِا يُخزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُ هُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْقِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ ﴿اللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ

الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا ۖ بِمَا شَاءَ وَسِيعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصنوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسنني يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ \* بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ بَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ بسم اللَّه الرَّحْمَنَ الْرَّحِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِللَّهُ الْصَمَّدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴿ إِسِمْ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١ ﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢ ﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ ١ ﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ ٢ ﴾ وَمِن شَرَّ غاسِق إذًا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّقَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَّقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غُاسِقُ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنُ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَيَّعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شُرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُنُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

بُسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٨٦٨

بُسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَـهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٤٦٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) الْخِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ (٧) الْخَيْمِ وَلَا الضَّالِينَ (٧) (الْعَالَمِينَ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١)

### ورد يوم الجمعة

﴿الفاتحةِ﴾

(بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الْدِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ (٧)) "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظیم, الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ, وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" (ثلاث مرات) ابن أبي شيبة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ الله عَنْهُ.

(وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)

هو الله \* الرَّحْمَنُ \* الرَّحِيمُ \* الْمَلِكُ \* الْقُدُّوسُ \* السَّلَامُ \* الْمُؤْمِنُ \* الْمُهَيْمِنُ \* الْعَزِيزُ \* الْجَبَّارِ \* المتكبرِ \* الْمَالِقِ \* البارِيء \* الْمُصَوّرُ \* الْغَقَارُ \* الْقَهَارُ \* الْعَزِيزُ \* الْجَبِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ النَّوَّابُ \* الْفَهَارُ \* الْمَحِيمُ \* اللَّمِينُ \* الْمُحِيلُ \* الْمُحَينُ \* الْمُحَينُ \* الْمَحِيدُ \* الْوَارِثُ الشَّهِيدُ \* الْوَلِيُ \* الْمُحَيدُ \* الْمَحِيدُ \* الْمَحْدِدُ \* الْمُحَيدُ \* الْمُحَدِدُ \* الصَّمَدُ \* الْمُحَدِدُ \* الْمُحَدِ

تَنَزَّهَ عن الشريكِ والمعانِد, وتَقَدَّسَ عن أن يكون له ظهير أو مساعد, أوجد المخلوقاتِ ببديع صئنعه, وعظيم قدرته, وصرَّف أمورهم على مقتضى رحمته, ويسرهم لما قضاه في سابق مشيئته, لا راد لما قضاه, ولا مانع لما أعطاه, بيده الميزان, يَخفضُ ويرفع, ويُعطي ويَمنعُ, ويَضرُ وينفع, لا ملجأ منه إلا إليه, ولا اعتماد إلا عليه, حَيُّ لا يموت, والملائكةُ والجنُ والإنسُ يَموتون, كُلُّ شيء هالكُ إلا وجهه, له الحكم وإليه تُرجعون, أحاط بكلِّ شيءٍ علماً, وأحصى كلَّ شيءٍ عددا, يعلم

ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر, وما يعزب عن ربك مِن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء, ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين, لا تحتويه الجهات, ولا تمر عليه السنون والأوقات, السماوات والأرض في قبضته, والخلق جميعاً تحت قهر سطوته, وكلُّ شيء خاضع لعظمته, لا تُشبه ذاته الذوات, ولا تلحقه سمات المحدثات, يكشف الكُربات, ويستر السوءات ويغفر الزلات, يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ, وَيَبْسُطَ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ, الكبرياء رداؤه, والعظمةُ إزاره, والنور حجابه, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, وهو اللطيفُ الخبير.

اللهم أنت أجودُ مَن سُئل, وأوسع من أعطي, وأنت الملك لا شريك لك, والفرد لا نِد لك, كلُّ شيء هالكُ الإ وجهك, لن تُطاع الا بإذنك, ولن تُعصى إلا بعلمك, أخدت بالنواصي, وكتبت الآثار ونسخت الآجال, القلوب لك مفضية, والسِر عندك علانية, والحلالُ ما أحللت, والحرام ما حرمت, والدين ما شرعت, والأمر ما قضيت, والخلق خلقك والعبد عبدك, وأنت الله الرؤوف الرحيم, نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض, أن تستر عوراتنا, وتؤمن روعاتنا, وأن تعافينا من كل سوء وبلية, تبارك اسمك وجل ثناؤك, وعز جارك ولا إله غيرك.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلنا, وما أسرفنا, وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت, يا ذا الجلال والإكرام, ويا ذا الطول والإنعام, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وصلي الله على سيدنا محمد خاتم النبيين, وعلى آله وأصحابه والتابعين, وسلم تسليماً كثيراً الي يوم الدين.

### (سورة الكهف) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي أَنزَلَ عَلى عَبدِهِ الكِتابَ وَلَم يَجعَل لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِن لَدُنهُ وَيُبَشِّرَ المُؤمِنينَ الَّذينَ يَعمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُم أَجرًا حَسَنًا (٢) مَاكِثينَ فيهِ أَبدًا (٣) وَيُنذِرَ الَّذينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤) ما لَهُم بِهِ مِن عِلمٍ وَلا ماكِثينَ فيهِ أَبدًا (٥) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفسَكَ لِآبائِهِم كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفواهِهِم إِن يَقولُونَ إِلّا كَذِبًا (٥) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفسَكَ عَلى آثارِ هِم إِن لَم يُؤمِنوا بِهذَا الحَديثِ أَسَفًا (٦) إِنّا جَعَلنا ما عَلَى الأَرضِ زينَةً لَها عَلَى الأَرضِ زينَةً لَها

لِنَبِلُوَهُم أَيُّهُم أَحسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيها صَعيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾ أَم حَسِبتَ أَنَّ أَصِحَابُ الكُّهُفِ وَالرَّقيمِ كَانُوا مِن آياتِنا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذ أَوَى الْفِتيَةُ إِلَى الْكَهُفِ فقالوا رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَهَيِّئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضرَربنا عَلى آذانِهم فِي الكَهفِ سِنينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثناهُم لِنَعِلَمَ أَيُّ الحِزبَينِ أَحصى لِما لَبِثوا أَمَدًا ﴿٢٦﴾ نَحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ نَبَأُهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُم فِتيَةٌ آمَنوا بِرَبِّهِم وَزِدناهُم هُدًى (١٣) ورَبطنا عَلَى قُلُوبِهِم إذ قاموا فَقالوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرضِ لَنْ نَدعُو مِن دُونِهِ إلهًا لَقَد قُلنا إِذًا شَطَطًا ﴿٤١﴾ هـؤُلاءِ قَومُنَا اتَّخَذوا مِن دونِهِ آلِهَةً لَولا يَأْتُونَ عَلَيهِم بِسُلطانِ بَيِّن فَمَن أَظلَمُ مِنَّنِ افترى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥١﴾ وَإِذِ اعِنزَ لِثُموِهُم وَما يَعبُدونَ إلَّا اللَّهَ فَأُووا إِلَى الْكُهفِ يَنشُر لَكُم رَبُّكُم مِن رَحمَتُهِ وَيُهَيِّئ لَكُم مِن أَمرِكُم مِرفَقًا (١٦) وتَرَى الشَّمسَ إذا طَلَعَت تَزاوَرُ عَن كَهْفِهِم ذاتَ اليَمينِ وَإذا غَرَبَت تَقْرضُهُم ذاتُ الشِّمالِ وَهُم في فَجوَةٍ مِنهُ ذلِكَ مِن آياتِ اللَّهِ مَن يَهدِ اللَّهُ فَهُوَ المُهتَدِ وَمَن يُضلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُر شِدًا ﴿٧١﴾ وَتَحسَبُهُم أَيقاظًا وَهُم رُقودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ النِّمينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُم بِاسِطٌ ذِرِاْعَيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيهِم لَوَلِّيتَ مِنهُم فِرارًا وَلَمُلِئتَ مِنهُم رُعبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثناهُم لِيَنساءَلوا بَينَهُم قالَ قائِلٌ مِنهُم كَم لَبِثتُم قالوا لَبِثنا يَومًا أَو بَعض يُومِ قَالُوا رَبُّكُم أَعَلَمُ بِمَا لَبِثْتُم فَابِعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُم هَذِهِ إِلَى المَدينَةِ فَليَنِظُر أَيُّها أَزِكًى طَعامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزقِ مِنهُ وَلْيَتَلَطُّف وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُم إِن يَظهَروا عَلَيكُم يَرِجُموكُم أُو يُعَيِّدُوكُم في مِلَّتِهِم وَلَن تُفلِحوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرنا عَلَيهِم لِيَعْلَمُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرنا عَلَيهِم لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقِّ وَأَنَّ السَّاعَة لِلا رَيْبِ فيها إِذ يَتِنَازَ عُونَ بَيْنَهُم أَمِرَهُم فَقَالُوا ابنوا عَلَيهِم بُنيانًا رَبُّهُم أَعَلَمُ بِهِم قالَ الَّذينَ غَلَبوا عَلِي أَمرِ هِم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيهِم مُسجِدًا ﴿ ٢١﴾ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُم كَلْبُهُم وَيَقُولُونَ خَمسَةٌ سَادِسُهُم كَلْبُهُم رَجمًا بِالْغَيبِ وَيَقولُونَ سَبِعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ قُل رَبّي أَعلَمُ بِعِدَّتِهِم ما يَعلَمُهُم إِلّا قَليلٌ فَلا تَمار فيهِم إِلّا مِراءً ظاهِرًا وَلا تَستَفيتِ فيهِم مِنهُم أَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلا تَقولَنَّ لِشِنيءِ إِنّي فاعِلٌ ذِلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُر رَبُّكَ إِذَا نُسِيثَ وَقُل عَسى أَن يَهدِيَنِ رَبِّي لِأَقرَبَ مِن هُذا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا في كَهْفِهِم ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنينَ وَازدَادُوا تِسعًا ﴿٣٦ۗ﴾ قُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَينِبُ السُّماو آتِ وَالأَرضِ أَبصِرَ بِهِ وَأَسْمِع مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشرِكُ في حُكمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتلُ ما أُوحِيَ إِلَيكِ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصبِر نَفسنَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ وَالعَشِيّ يُريدونَ وَجِهَهُ وَلا تَعدُ عَينَاكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ الْحَياةِ الدُّنيا وَلا تُطِع مَن أَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هُواهُ وَكَانَ أَمِرُهُ قُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شاءَ فَليُؤمِن وَمَن شاءَ فَليَكفُر إِنَّا أَعتَدنا لِلظَّالِمينَ نارًا أَحالَ بِهِم سُرادِقُها وَإِن يَستَغيثوا يُغاثوا بِماءٍ كَالْمُهِلِ يَشُوى الوُّجوهَ بِئُسَ الشَّرابُ وَساءَت مُرتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحاتِ إِنَّا لَا نُضيعُ أَجِرَ مَن أَحسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولئِكَ لَهُم جَنَّاتُ عَدنِ تَجري مِن تَحتِهِمُ الأَنهارُ يُحَلُّونَ فيها مِن أَساورَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسونَ ثِيابًا خُضرًا مِن سَندُسٍ وَ إِستَبْرَق مُتَّكِئِينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعمَ الثُّوابُ وَحَسننت مُرتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضرب لَهُم مَثَلًا رَجُلَين جَعَلنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَين مِن أعنابِ وَحَفَفناهُما بِنَحْلِ وَجَعَلْنا بَينَهُما زَرعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الجَنَّتَينِ آتَت أَكُلُها وَلَم تَظلِم مِنهُ شَيئًا وَفَجَّرِنا خِلالَهُما نَهَرًا (٣٣٪ وَكانَ لَهُ ثُمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنا أَكثَرُ مِنكَ مالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَذَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تُبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيرًا مِنها مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَر تَ بِالَّذي خَلَقَكَ مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّـهُ رَبِّي وَلا أُشرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلُولًا إِذ دَخَلتُ جَنَّتَكَ قُلتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِالْلَّهِ إِن تَرَن أَنا أَقَلَّ مِنكَ مألًا وَولَدًا ﴿٩٣﴾ فَعَسى رَبِّي أَن يُؤتِينِ خَيرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرسِلَ عَلَيها حُسبانًا مِنَ السَّماءِ فَتُصبِحَ صبِعيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَو يُصبِحَ ماؤُها غَورًا فَلَن تَستَطيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيهِ عَلى ما ٓ أَنفَقَ فيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلَى عُروشِها وَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمَ أُشْرِكَ بِرِّبِّي أَحَدًا ﴿٢٤٤﴾ وَلَم تَكُن لَهُ فِئَةٌ يِنصُرُونَهُ مِن دونِ اللَّهِ وَما كَانَ مُنتَصِّرًا ﴿٤٣﴾ هُنالِكَ الوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيرٌ ثَوابًا وَخَيرٌ عُقبًا ﴿٤٤﴾ وَاضرِ بِ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنيا كَماءٍ أَنزَلناهُ مِنَ السَّماءِ فَاختَلَطَ بِهِ نَباتُ الأرضِ فَأَصبِبَحَ هَشيمًا تَذروهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقتَدِرًا ﴿٤٥﴾ المالُ وَالْبَنونَ زينَهُ الْحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَيَومَ نُستِرُ الجِبالَ وَتَرَى الأَرضَ بارِزَةً وَحَشَرناهُم فَلَم نُغادِر مِنهُم ِ أَحَدًا ﴿٤٧ كُو غُرِضوا عَلَى رَبِّكَ صَنًّا لَقَدَ جِئتُمُوناً كَمَا خَلَقناكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ بِل زَعْمَتُمْ أَلَّن نَجعُلَ لَكُم مَو عِدًا ﴿ ٤٨ ﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى المُجرِمينَ مُشْفِقينَ مِمَّا فيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيلَتَنا مَالِ هذَا الْكِتابِ لا يُعَادِرُ صَعْيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلَّا أَحصاها وَوَجَدوا ما عَمِلوا حاضِرًا وَلا يَظلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكَةِ اسْجُدوا لِآدَمَ فَسنجَدوا إِلَّا إبليسَ كانَ مِنَ الجِنّ فَفَسنَقَ عَن أَمرٍ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِياءَ مِن دوني وَهُم لَكُم عَدُقٌ بِئِسَ لِلظَّالِمينَ بَدَلًا ﴿ ٥ ﴾ مَا أَشْهَدتُهُم خَلْقَ السَّمَاواتِ وَالأَرضِ وَلَّا خَلْقَ أَنفُسِهِم وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلّينَ عَضُدًا ﴿١٥﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نادوِ اشركائِيَ الَّذينَ زَعَمتُم فَدَعَو هُم فَلَم يَستَجيبوا لَهُم وَجَعَلْنِا بَينَهُم مَوبِقًا ﴿٢٥﴾ وَرَأَى المُجرِ مونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُواقِّعوها وَلَم يَجِدُوا عَنها مَصرِفًا ﴿٣٥﴾ وَلَقَد صَرُّ فنا في هذَا القُرآن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلًا ﴿٤٥﴾ وَما مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤمِنُوا إِذ جاءَهُمُ الهُدى وَيَستَغفِروا رَبَّهُم إلَّا أَن تَأْتِيَهُم سُنَّةُ الْأَوَّالِينَ أَو يَأْتِيهُمُ العَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَما نُرسِلُ المُرسَلينَ إلَّا مُبَشِّرُينَ وَمُنذِرَينَ وَيُجادِلُ الَّذينَ كَفَرُوا بِالباطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آياتي وَما أُنذِروا

هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَن أَظلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعرَضَ عَنها وَنَسِى ما قَدَّمَت يَداهُ إنّا جَعَلنِا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقِهوهُ وَفي آذانِهِم وَقرَّا وَإِن تَدعُهُم إِلَّى الهُدى فَلَن يَهتَدوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحَمَّةِ لَو يُؤَاخِذُهُم بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَل لَهُم مَوعِدٌ لَن يَجِدوا مِن دونِهِ مَوئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلكَ القُرى أَهلَكناهُم لَمّا ظَلَمُوا وَجَعَلنا لِمَهْلِكِهِم مَوعِدًا ﴿٩٩﴾ وَإِذ قالَ موسى لِفَتاهُ لا أَبرَحُ حَتَّى أَبلُغَ مَجْمَعَ البَحرَينِ أَو أَمضِيَ كُفُّبًا ﴿ • أَ ﴾ فَلْمَّا بَلَغا مَجمَعَ بَينِهِما نَسِيا حوتَهُما فَاتَّخَذَّ سَبِيلَهُ فِي البَحرِ سَرَبًا ﴿ ٦١ ﴾ قَلَمًا جِأُورًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنا لَقَد لَقينا مِن سَفَرِنا هذا نَصَبًا ﴿ ٦٢ ﴾ قَالَ أَرَأَيتَ إِذ أَوَينا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسيتُ الحوتَ وَما أَنسانيهُ إِلَّا الشَّيطانُ أَن أَذكُرَ هُ وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِيَ البَحرِ عَجَبًا ﴿٦٦٦ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِعْ فَارِتَدّاً عَلَى آثارِ هِمَا قَصنَصًا ﴿٢٤﴾ فَوَجَدا عَبدًا مِن عِبادِنا آتِيناهُ رَحمَةً مِن عِندِنا وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنَّا عِلمًا ﴿٦٠﴾ قالَ لَهُ موسى هَل أَتَّبِعُكَ عَلى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتَ رُشَدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَستَطيعَ مَعِيَ صَبرًا ﴿٢٧﴾ وَكَيفَ تُصبِرُ عَلى ما لَم تُجِط بِهِ خُبرًا ﴿١٨﴾ قالَ سَتَجِدُني إِن شَاءَ اللَّهُ صابِرًا ولا أُعصى لَكَ أَمرًا ﴿٩٦٩ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعتَني فَلَا تَسْأَلْني عَنِ شَيَّءٍ جَتَّى أُحِدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكرًا ﴿٧٠﴾ فَانطَلَقا حَنِّي إِذِا رَكِباً فِي السَّفْيَّنَةِ خَرَقَها قَالَ أَخَرَقتُّها لِتُغرِّقَ أَهلَها لَقَد جِئتَ شَيئًا أَمِرًا ﴿٧١﴾ قالَ أَلُم أَقُلِ إِنَّكَ لَنْ تَستَطيعَ مَعِيَ صَبرًا ﴿٧٢﴾قالَ لَا تُؤاخِّذني بِمَّا نَسْيَتُ وَلا ثُر هِقني مِن أَمري عُسرًا ﴿٧٣﴾ فَانطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِياً غُلامًا فَقَتلَهُ قالَ أَقَتلَتَ نَفسًا زَكِيَّةً بِغَيرٍ نَفسٍ لَقَد جِئتَ شَيئًا نُكرًا ﴿٤٧﴾ قالَ أَلَم أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَستَطيعَ مَعِيَ صَبرًا ﴿ ٧٧﴾ قَالَ إِن سَأَلتُكَ عَن شَيءٍ بَعدُها فَلا تُصاحِبنَي قَد بَلَغتَ ص لَدُنِّي عُذرًا ﴿٧٦﴾ فَانطَلَقا حَتَّى أَذا أَتَيا أَهلَ قَريَةٍ استَطعَما أَهلَها فَأَبَوا أَن يُضنيّفوهُما فَوَجَدا فيها جِدارًا يُريدُ أَنِ يَنقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَو شِئتَ لَاتَّخَذتَ عَلَيهِ أَجِرًا ُولاً ﴾ قِالَ هذا فِراقُ بَيني وَبَينِكَ سَأُنبِئُكَ بِتَأْويلِ ما لَم تَستَطِع عَلَيهِ صَبرًا ﴿٨٧﴾ أَمَّا الْسَّفيْنَةُ فَكَانَت لِمَساكينَ يَبِعَمَلُونَ فِي الْبَحرِ فَأَرَدتَ أَن أَعيبَها وَكِانَ وَراءَهُم مُلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصبًا ﴿٧٩﴾ هِوَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبُواهُ مُؤمِنَينِ فَخَشْينا أَن يُر هِقَهُما طُغيانًا وَكُفرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدنَا أَنْ يُبِدِلَهُما رَبُّهُما خَيرًا مِنهُ زَكَاةً وَأَقرَبَ رُحمًا ﴿١٨١﴾ وَأَمَّا الجِدارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتْيمَينِ فِي المَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُما وَكَانَ أَبُوهُما صَالِحًا فَأَرادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغا أَشُدَّهُما وَيَسَتَخْرِجا كَنزَهُما رَحمَةً مِن رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَن أَمري ذلِكَ تَأويلُ ما لَم تَسطِع عَلَيهِ صَبرًا ﴿٨٢﴾ وَيَسأَلُونَكَ عَن ذِي القَرنَينِ قُل سَأَتُلُو عَلَيكُم مِنهُ ذِكرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرُضِ وَآتَيناهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٤٨﴾فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّى إِذَا بَلْغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدِها تَغِرُبُ في عَينٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قُومًا قُلنَا يا ذَا الْقَرِنَينِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فيهِم حُسنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذابًا نُكرًا ﴿٨٧﴾ وَأُمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صِالِحًا فَلَهُ جَزاءً الحسنى

وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمرِنا يُسرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّى إذا بَلَغَ مَطلِعَ الشَّمسِ وَجَدَها تَطلُّعُ عَلى قَومِ لَم نَجُعَل لُهُم مِن دونِها سُترًا ﴿ ٩٠ ﴾ كَذلِكَ وَقَد أَحَطنا بِما لَديهِ خُبرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتبَعَ سَنبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَينَ السَّدَّيُنِ وَجَدَ مِن دونِهِما قَومًا لا يَكَادُونَ يَفَقُّهُونَ قَولًا ﴿٩٣﴾ قالُوا يا ذَا القَرنَّينِ إِنَّ يَأْجُو جَ وَمَأْجُو جَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرضِ فَهَل نَجعَلُ لَكَ خَرجًا عَلَى أَن تَجعَلَ بَينَنا وَبَينَهُم سَدًّا ﴿٤٩٤ قَالَ مَا مَكَّنَّى فيهِ رَبِّي خَيرٌ فَأَعينوني بِقُوَّةٍ أَجعَل بَينَكُم وَبَينَهُم رَدمًا ﴿٩٥﴾ آتوني زُبَرَ الحَديدِ حَتّي إذا ساوى بَينَ الصَّدَفَينِ قالَ انفُخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نارًا قالَ آتوني أَفْرِغ عَلَيهِ قِطرًا (٩٦) فَمَا اسطاعوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا استَطاعُوا لَهُ نَقِبًا ﴿٩٧﴾ قالَ هَذا رَحْمَةٌ مِن رَبَّى فَإِذا جاءَ وَعدُ رَبّى جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعدُ رَبّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكنا بَعضنَهُم يَومَئِذٍ يَموجُ في بَعضِ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعناهُم جَمعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضنا جَهَنَّمَ يَومَئِذٍ لِلكافِرينَ عَرضتًا ﴿١٠٠﴾ الَّذينَ كَانَت أَعيُنُهُم في غِطاءٍ عَن ذِكري وَكَانُوا لا يَستَطيعونَ سَمعًا ﴿١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبادي مِن دوني أُولِياءَ إِنَّا أَعتَدنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُل هِل نُنَبِّئُكُم بِالأَحْسَرِينَ أَعمالًا ﴿١٠٣﴾ ِ الَّذينَ ضَلَّ سَعيهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا وَهُم يَحسنبونَ أَنَّهُم يُحسِنونَ صننعًا ﴿١٠٤﴾ أُوللئِكَ الَّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ فَحَبِطَت أَعمالُهُم فَلا نُقيمُ لَهُم يَومَ القِيامَةِ وَزنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزاؤُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آياتي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَانَت لَهُم جَنَّاتُ الْفِردُوسِ نُزُلًا ﴿٢٠١﴾خالدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كَانَ الْبَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جَئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلَ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم يوحى إلَيَّ أَنَّما إلِهُكُم إلهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رُبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرك بِعِبآدَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" النَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

وَ عَلَى اللهُ مَّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" المخاري عَنْ عَنْ الْهُمَّ وَرَخِيَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُؤَا وَ وَعَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" المَارَدُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى مَا يَدْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" ابن ماجه عَنْ عَعْبُ بْنُ عُجْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اللَّهُمَّ بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اللَّهُمَّ بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اللَّهُمَّ بَارُكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اللَّهُمَّ بَاللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهَ عَنْهُ. سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" البخاري عَنْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

"اللهمَ صلِ على سيدِنا محمدٍ وَعلى الِ سيدِنا محمدٍ كما صليت على سيدِنا إبراهِيمُ وَ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" الساني عَنْ عَنْ الْمُ عَذِهَ ـ

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ ، وَصَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ الْحَمِيدُ الْمُجِيدُ، وَبَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، وَالسَّلْامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" الطبراني الكبير عَن كَعْبُ اللهِ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، وَالسَّلْامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" الطبراني الكبير عَن كَعْبُ اللهِ عَلَيْكَ أَيْنِهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ"

"اللَّهُمَّ صَنَلٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " النَّامُ مَنْ مَا مُنْ مُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللَ

سَاللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا" المِنْ عِنْ ابْنِ عَبْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(سُبُجَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِيفُونَ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ سُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

### دلائل يَوْمُ الْجُمْعَةِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ، وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسَلُطَانِكَ، وَبِحَقِّ مَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ أَسْمائِكَ الْمَخْزُونَةِ الْمَكْنُونَةِ الْآيِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ. اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّهُمَ وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّهُمَ وَاللَّهُ بِالْإِسْمِ اللَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّهُمَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ بَالْإِسْمِ وَعَلَى الْأَرْفِي وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمَحْارِ وَالْأَوْدِيَةِ فَجَرَتْ، وَعَلَى الْمِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ فَجَرَتْ،

وَ عَلَى الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ، وَعَلَى السَّحَابِ فأَمْطَرَتْ. وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ إسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ. وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيّ، وَأَسْأَلْكَ اللَّهُمَّ بِالْإِسْمِ المَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونِ، وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِّي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمُّ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكِ بِهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا زَكُريًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَرْمِيا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شَعْياءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَسِيعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِّي دَعَاكَ بِهَا يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا (سَيِّدُنا) مُحَمَّدٌ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمرْسَلِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدِ نَبِيِّكَ عَدَدَ مَاْ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً، والأَرْضُ مَدْحِيَّةً، وَالْجِبَالُ مُرْسِيَةً، وَ الْبِحَارُ مُجْرَاةً، وَ الْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً، وَ الْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً، وَ الشَّمْسُ مُضْجَيةً، وَ الْقَمَرُ مُضِيئًا ، وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةً، كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلا أنتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتُ فِي سَبْع سَمَوَ اتِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صُلِّ غَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُسَبِّحُكَ، وَيُهَلِّلُكَ، وَيُكَبِّرُكَ وَيُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الجَارِيَةِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّياَحِ الذَّارِيةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (َسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الأَغْصَانِ وَالأَشْجَارِ وَالأَوْرُاقِ وَالثِّمَارِ وَجَمِيعِ مَا خَلَقْتِ عَلَى أَرْضِيكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الْدُنْيَا إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ بَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتِ الدُّنْيَا إِلَى لَيُومِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مُرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَيِّكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالُقُهُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِلْءِ سَبْع بِچَارِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ زَنِةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَتْ مِنْ قُدْرَتِكَ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجٍ بِحَارِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُخَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى فِي مُسْتَقَرّ الْأِرَضِينَ وَسَهْلِهَا وَجِبَالِها مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الْدُنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَذَدَ اضْطِرَابِ أَلْمِيَاهِ ٱلْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مَنْ أَلْفَ مَرَّةٍ، وصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى بِيوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرُّ الأَرُّضِينَ شَرْقِهَا وَغَرْبِهَا، سَهْلِها وَجِبَالِهَا، وَأُودِيَتِهَا وَطَرِيقِهَا، وَعَامِرٍ هَا وَغَامِرٍ هَا إِلَى سِنائِرٍ مَا خَلَقْتُهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حَصناةٍ وَمَدَرٍ وَحَجَرٍ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ . اللَّهُمَّ صللّ عَلَى ۚ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الْنَّبِيّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ قِبْلَتِّهَا وَشَرْقِّهَا وَغَرْبِهَا، وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا، وَأَوْدِيَتِهَا وَأَشْجَارِهَا، وثِمَارِهَا وَأَوْرَاقِها وَزُرُوعِهَا، وَجَمِيع مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الْدُنْيَا ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَّا أَنْتَ خَالِقُهُ مِّنْهُمْ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصِّلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ، وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُوَوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ الْدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ وَطَيَرَانِ الْجِنِّ وَ الْشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى جَدِيدِ أَرْضِلَكَ مِنْ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرِ فِي

مَشْنَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ إِنْسِهَا وَجِنِّهَا مِمَّا عُلِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُطَاهُمْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ، وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَر وَالنَّبَاتِ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّد عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ. اللَّهُمَّ وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الآخِرَةِ وَالْأُولَي، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ شَابًّا زَكِيًّا، وَصلِّ عَلَى (ْسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَهْلاً مَرْضِيًّا، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ الْصَّاكَةِ شيء. اللَّهُمَّ وَأَعْطِ (سَيِّدَنا) مُحَمَّداً المَقامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، الَّذي إِذَا قَالَ صندَّقْتَهُ، وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ. اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ بُرْ هَانَهُ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ، اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ، وَاسْتَعْمِلْنا بِسُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقائِهِ، وَأَوْرِ دْنَا حَوْضَهُ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ، وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ، اللَّهُمَّ آمِينَ، وَأَسْأَلُكَ بأَسْمَائِكَ اِلَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا أَنْ تُصلِّى عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصنفْتُ وَمِمَّا لَإ يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلَّا أَنْتُ، أَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَىَّ، وَتُعَافِينِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلاءِ وَالْبَلْوَاءِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، والْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَينَ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَرَمُواتِ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ (قَارِئِهَا مَعَ خَادِمِهَا) الْمُذْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمينَ ... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقْ مَا جَمَلَ كُرْ سِيئُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَلاَلِكَ وَبَهَائِكَ وَسُلْطَانِكَ، وَبِحَقْ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ اِلْمَكْنُونِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، وَاسْتَأْثَرْتَ بِهَ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تُصلَّى عَلْى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيثَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتُ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمَكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْلَّيلِ فَأَظْلَمَ، وَعَلَى النَّهَارِ فَاستنتَارَ، وَعَلَى السَمَاوَاتِ فاستَقَلَّتُ، وَعَلَى ٱلأَرْضِ فَاستَقَرَّتْ، وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتُ، وَعَلَى الصَّعْبَةِ فَذَلَّتْ، وَعَلَى مَاءِ السَمَاءِ فَسَكَبَتْ، وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ، وَ أَسِنَأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ (سَيِّدُنَا) مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ آدَمُ نَبِيُّكَ، وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ أَنْبِيَاوُكَ وَرُسُلُكَ وَمَلاَئِكَتُكَ المُقَرَّبُونْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ أَنْ تُصلِّى عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مِحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً، وَالْأَرْضُ مَطْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مُرْسِيةً، وَالْعُيُونِ مُنْفَجِرَةً، وَالأَنْهارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُضْحِيَةً وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصَلِّ

عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتابِ عِنْدَك، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِنْءَ سَمَوَ اتِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ صنفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَتَسْبِيجِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَاب الجَارِيَةِ، والْرِّيَاحِ الذَّارِيَةِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ سَمَو اتِكَ أَلَى أَرْضِكَ وَمَا تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ الرِّيَاحُ وَعَدَدَ مَا تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْرَاقُ وَالزَّرْعُ وَجَمِيع مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ الْحِفْظِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالمَطَر وَالنَّباتِ مِنْ يُوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ في السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بِحَارِكَ السَّبْعَةِ مِمَّا لاَ يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلَّا أَنْتَ، وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالحَصْنَى فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمُعَارِبِهَا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّ (سِنَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاطِهِمْ وَ أَلَّكَ اَظِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيَرَانِ الْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقَتَ الَّذُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ. اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّيُورِ وَالْهَوَامِّ وَعَدَدَ الْوُحُوشِ وَالْآكَامِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدُ الأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْل، وَمَا أَشَرَقَ عَلَيْهِ النَّهارُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ، وَمَنْ يَمْشِى عَلَى أَرْبَع مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَّا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الْجِنّ

وَالْإِنْسِ، وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ يُصلَّى عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا يَجْبُ أَنْ يُصلَّى عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ حَتَّى يَنْبَغِي أَنْ يُصلَّى عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الأَوَّلِينَ وَصلِّ عَلَى لا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الأَوَّلِينَ وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْلِينَ وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الْأَوْلِينَ وَصلِّ عَلَى إِلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى إِلَى اللَّهُ الْعُلِي الْعَظِيمِ. اللَّهُ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ.

# ورد يوم السبت

سورة (يس) (تقرأ ياسين) بسْمِ اللهِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ اِلْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ ٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِ هِمْ فَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنِا مِنَ بَيْنٍ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لِلا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ انَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الْرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِرْهُ لِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ اَثَارَ هُمْ وَكُلَّ شَهِيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿٢١﴾ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أُصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٦﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ أَثْنَيْنِ فَكَذَّبُو هُمَا فَعَزَّرْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا ۚ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿٤١٤ فَالُوا مَّا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنَ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْدِبُونَ ﴿٥ ١﴾ قَالُوا ۚ رَبُّنَا يَعْلُمُ إِنَّا ۚ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَبِّيرْنِا بِكُمْ لَئِنِ لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٨ ﴾ قُالُو ا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنَ ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِ فُونَ ﴿٩١﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ ٧ ٢ ﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتِدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَا أَغْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِيَ وُإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ اللَّهَةَ إِن يُرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِّ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ (٢٣) إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿٤٢﴾ إِنِّي آمَّنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٥٢﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ 7 ٢ ﴾ بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِّن بَعْدِهِ مِنُ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونِ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلُّ لَّمَّا كَمِينِعُ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وآيَةً لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِّنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدُّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلِّي حِينِ ﴿٤٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ أَيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينِ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِتمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنِسِلُونَ ﴿ ١ ٥ ﴾ قَالُوا يَا وَبْلَنَا مَنِ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْ قَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْ سَلُونَ (٢٥) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٣٥) فَالْيَوْمَ لَا تُظُلِّمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٥) إِنَّ أَصِمْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ عَبَرُونَ إِنْ مَدَ لَنَمَ مَحَوْنَ ﴿ وَ مَ الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴿ ٥٦ ﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَّهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ وَأَزْوَا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ ﴿ ٥٧ ﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّب رَّحِيمٍ ﴿ ٥٨ ﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُو إِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُو مُّبِينٌ ﴿ ٢٠ ﴾ وَأَن اعْبُدُو نِي هَذَا إِلَيْكُمْ يَا مُنْ إِنَا مُ يَا مُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا اللللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللللللَّا ال صِرِ اللَّهِ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَضِلَّ مِنكُمْ جِبِلَّا كَاثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ هَذِهِ جِهَنَّمُ الَّتِي كُنِتُمْ تُوعَذُونَ (٦٣) إصْلِوْ هَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٤٦٠ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشُنْهَدُ أَرْجُلْهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَّى أَعْيُنِّهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْ آنٌ مُّبِينٌ ﴿٩٦٩﴾ لِّيُنذِرَ مَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينِ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّانْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاً يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً

لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ (٧٧) فَلَا يَعْلِنُونَ (٧٦) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن يُحْيِي الْعِظَامَ فَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ (٨٧) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْصَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (٨٨) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقِادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقِادٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٢)

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". إِن إِلَى عاصم في الصلاة على النبي عَنْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْ وَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْ وَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْ وَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مسلم عن أبي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ السَّاعِدِي السَّاعِدِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ السَّاعِدِي السَّاعِي اللهُ عَلَى السَامِ عَنْ أَبِي عُمَيْدِ السَّاعِدِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحِهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ".

البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ. اللهُ لا سَرِيًّا مِنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اَللَّهُمَّ صَلَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ "

"اللَّهُمَّ أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ". "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْجَرْنِ، وَطَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ، وَالْهَرَمِ" أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهُمِّ وَالْجُرْنِ، وَطَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ، وَالْهَرَمِ" أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيِحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" السالى الكبرى عَنْ عَائِشَةً وَالْ مَنْ عَنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" السالى الكبرى عَنْ عَائِشَةً وَسُمِ اللَّهُ الْمَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُمَاتِ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الْمَالَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقِيمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنَالُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي الللللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللللَّهُ اللللْم

ُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَايَايَ، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي". "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ, وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" المحاري عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْرَيَ رَضِيَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّالِ، وَفِيْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِيْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَهَرَّ فِيْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ الْمَسْرِقِ وَالْمَعْرِبِ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَطَايَا كُمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْدَنْسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ لِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرَمِ". البَاري عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهِ الْكَسَلِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرِبِ مِنَ الْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرِبِ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْمَعْرِبِ، وَالْمَعْرَمِ". البَاري عن عائشة رَضِيَ اللهَ عَنْهَ الْتَلْتِهُ وَلَى الْمُعْرَمِ، وَالْمَعْرِ مِا الْمَعْرِبِ الْمَائِي مِنَ الْمُنْهَ وَلَالَمَعْرَابِ اللَّهُ الْمَعْرِبِ الْمَعْرَابِ الْكَسَلِ الْمَائِقَةُ الْمَعْرِبِ الْمَعْرَابِ اللْمَائِيْقِ الْمَائِي الْمُعْرَمِ الْمَائِيْقِ الْمَعْرِبِ الْمَعْرِ الْمَائِيْمِ الْمُعْرِ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْرِبِ الْمُعْرَابِ اللْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ الْمَائِيْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَابِ الْمَائِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ"

البخاري عن أبيِّي هريرٍة - رَضِيَ الله عَنْهُ

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ" ابن حبان عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ. "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ" ابن حبان عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ. "اللَّهُمَّ أِذْهُ لَهُ ذَاهُ لَا دَنِهُ الَّذِهِ هُوَ مِنْ تَهُ أَنْهُ مِنَ أَلَاكُمُ الْهُ لَا هُذَاهُ الله

"اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَإَحْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ وَإِحْمَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ

الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ" مسلم عن أبي هريرة - رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللُّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ"

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى " مسلم عن ابن مسعود رَضِيَ الشَّغَهُ.
"اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ مَنْ
الْمَتَّ دِاذْذَاكَى انَّاكَ تَمْدُم مَنْ ثَثَاهُ الْهَ مِن الْمَا الْمُتَافِّدِي اللَّهُ الْمَا الْكَانُوا فِيهِ مَنْ اللَّهُ الْمَا الْمُتَافِّدُ فِيهِ مَنْ

الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهُذِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" احدى عاشة ورَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، "اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَرِّ شِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ الْأَقُلِ قَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَقُلُ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْمَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَنْتَ الْمَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَنْتَ الْمَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ " مسلم عن ابي مريرة رَضِيَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهَ عَنْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلْيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ " مسلم عن ابي مريرة رَضِيَ اللهُ عَلَيْ

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ سِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللَّهُمَّ عَظِّمْ شَأْنَهُ، وَبَيِّنْ بُرْ هَانَهُ، وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ، وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ، وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ، وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَيَا رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ يَا رَبِّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَتَحْتَ لِوَائِهِ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ، وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ، وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ أَمَّتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَتَثُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِينِي مِنْ جَمِيع الْبَلَاءِ وَالْبَلْوَاءِ، الخَارِج مِنَ الأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَبرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وِالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ، أُمَّهَاتِ النَّمُوْمِنِينَ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا، وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ. اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاح وَالْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ، أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا، وَبِطَاعَةِ الأَجْسَادِ الْمُلْتَئِمَةِ بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَأَخْذِكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ، والْخَلَائِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ قَضَائِكَ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكَ، وَيَخافُونَ عِقَابَكَ أَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلاً صَالِحاً فارْزُقْنِي. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُّحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَ اهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَّوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا جُعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إُنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ صَلْلٌ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتُ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ، صَلاَةً دَائِمَةً تَدُومُ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ مَا عَلِمِتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وبِالْأَسْمَاءِ ٱلَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَلْكَ مَا عَلِمْتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنْ تُصلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ الْسَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالأَرْضُ مَدْحِيَّةً، وَالْجِبَالُ مُرْسِيَةً، وَالْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً، وَالأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً، وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَ الْكُواكِبُ مُسْتَنِيرَةً، وَالْبِحَارُ مُجْرِيَةً وَالأَشْجَارُ مُثْمِرَةً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَصِلِ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيَّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَد

فَضْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَوَ اتِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّذِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَ اتِكُ مِنْ مَلاَئِكَتِك، وَصَلِّ عَلَى (سِبِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَد مَا خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِ هِمَا مِنَ الْوحْشِ وَالْطَّيْرِ وَغَيْرِ هِمَا، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ ومَا يَجْرِي بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ، وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ، وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلاَئِكَتُك، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالْرِّمَالِ وَالْحَصني، وَصنَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَالْمَدَرِ وَأَثْقَالِهَا، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيهَا، وَمَا يَمُوتُ فِيهَا وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْمٍ وَمَا يَمُوتُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ وَصَالِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الجَارِيَةِ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَمَا تَمْطُرُ مِنَ الْمِيَاهِ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاح المُستَخَّرَاتِ فِي مَشارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا، وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي بِحَارِكَ مِنَ الْخِيتَانِ وَالدَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ وِالرِّمَالِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ، وَصلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّباتِ وَ الْحَصِي، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمْلِ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيع خَلُقِكَ، وَصِل عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ وَ عُذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ﷺ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَد مَا دَامَتِ الخُلاَئِقُ فِي الجَنَّةِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَد مَا دَامَتِ الخُلاَئِقُ فِي الجَنَّةِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَد مَا دَامَتِ الخَلاَئِقُ فِي النَّارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرٍ مَا تُحِبُّهُ مُحَمَّدٍ عَدَد مَا دَامَتِ الخَلاَئِقُ فِي النَّارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرٍ مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُجَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يُجِبُّكُ وَيَرْضَاكَ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ أَبَدَ الآبدِينَ، وَأُنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ المُقَرَّبَ عِندْكَ، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَ الشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالمَقامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مِالِكِي وَسَيِّدِي وَمَوْ لاَيَ وَثِقَتِي وَرَجَائِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ تَهَبَ لِي مِنَ الخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ، وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مَا لاَ يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَهَبَ لِإَدَمَ شِيثًا، وَلِإِبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ، وَرَدَّ يُوسُف عَلَى يَعْقُوب، وَيَا مَنْ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ أَيُّوبَ، وَيا مَنْ رَدَّ مُوسَى إِلَى أُمِّهِ، وَيَا زَائِدَ الْخَضِر فِي عِلْمِهِ، وَيَا

مَنْ وَهَبَ لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، وَلِزَكَرِيَّاءَ يَحْيَى، وَلِمَرْيَمَ عِيسَى، وَبِيا حَافِظَ ابْنَةَ شُعَيْبٍ أَسْأَلْكَ أَنْ تُصلِّي عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى جَمِيعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، ويَا مَنْ وَهَبَ لِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ﷺ الشَّفَاعَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، وَتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي كُلُّهَا، وَتُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ، وَتُوجِبَ لِي رِضْوَانَكَ وَأَمَانَكَ وَغُفْرَ انَّكَ وَإِجْسَانَكَ، وَتُمَتِّعنى فِي جَنَّتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيهم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَ الصَّالْحِينَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْ عَجَتِ الرِّيَاحُ سَمَابًا رُكَامًا وَذَاقَ كُلُّ ذِي رُوح حِمَامًا، وَأَوْصِلُ السَّلَامَ لأَهْلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا اللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَني لَهُ وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ، وَلاَ تَحْرِمْنِي وَأَنِا أَسْأَلُكَ وَلا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ \*اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنا يَا (سَبِّدُنَّا) مُجَمَّدُ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فاشْفَعْ لَنا عِنْدَ المَوْلَى الْعَظِيمِ يا نِعْمَ الرَّسُولُ الطَّاهِرُ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ (3) وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصلِّينَ وَالْمُسلِّمِينَ عَلَيْهِ، وَمِنْ خَيْرِ المُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ، وَمِنْ أَخْيَارِ الْمُحِبِّينَ فِيهِ وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ، وَفَرَّحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلاً إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلاَ مَشْقَةٍ وَلاَ مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلاً عَلَيْنا، وَلاَ تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا، وَاغْفِرْ لَنا وَلِجَمِّيعٌ الْمُسْلِمِينَ إِلْأَحْيَاءَ وَالْمَيِّتِينَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ. فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا إِللَّهُ يَا جِيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ لاَ إَللَّهُ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، أَسَّأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَّمَٰتِكَ، وَجَلاَلِكَ وَبَهَائِكَ وَأُقُدْرَ تِكَ وَسُلُطَانِكَ، وَبِحَقِّ أَسِمْائِكَ الْمَخْزُونَةِ الْمُكِنُونَةِ، المُطَهَّرَةِ الْتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ، وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلُ فَأَظْلَمَ، وَعَلَى النَّهارِ فاسْتَنَارَ، وَعَلَى السَّمَوَاتُ فَأَسْتَقَلَّتُ، وَعَلَى الأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَعَلَى الْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ، وَعَلَى الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ، وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ، وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى جَمِيع الْمَلَائِكَةِ، وَأَسْأَلْكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَبِالْأَسْمَاءِ المَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الأَعْظَمِ الْآذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكُ. وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا، وَمَا عَلِمْ ثُهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُبِعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِّي دَعَاكَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا دَاؤُدُ عَلَيْهِ

السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا (سَيِّدُنا) مُحَمَّدٌ ﷺ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ وَصَنِيُّكَ. يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) وَلَا يَصِدُرُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عَبِيدِهِ قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ وَلَا حْرَكَةٌ وَلَا سُكُونٌ إِلَّا وَقَدْ سَبَقُ فِي عِلْمِهِ وَقَضائِهِ وَقَدَرِهِ كَيْفَ يَكُونُ، كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي (بِالْقِرَاءَةِ وَلَهُ) بِجَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ وَيَسَّرْتَ (عَلَيْهِ وَ) عَلَىَّ فِيهِ الطَّرِيقَ وَالأسْبَابَ، وَنَفَيْتَ عَنْ قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّكَّ وَالْإِرْ تِنْيَابَ، وَغَلَّبْتَ خُبَّهُ عِنْدِي عَلَى جَمِيعِ الْأَقْرِباءِ وَالْأَحِبَّاءِ، أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرْزُقَنِي وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبَعَّهُ شَفَاعَتَهُ وَمُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ، مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ، وَلَا عَذَابٍ، وَلَا تَوْبِيخ وَلَا عِتَابٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى، وَتَسْتُرَ عُيُوبِى يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ، وَأَنْ تُنَعِّمَنِى بالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الأَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالثَّوَابِ، وَأَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ عِلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي وَنِسْيَانِي وَزَلَلِي، وَأَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيارَةِ قَبْرِهِ وَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَى صَمَاحِبَيْهِ غَايَةً أَمَلِي بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَؤُوفُ يَا رَحِيمُ يَا وَلِيُّ، وَأَنْ تُجَازِيَهُ عَنِّي وَعَنْ كَلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ من الْمُسلِّمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَهَمْوَاتِ أَفَضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ بِا عَلِيُّ. وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تَصَلِّىَ عَلَى إِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعِلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَد مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَننِيَّةً، وَالْأَرْضُ مَدَّحِيَّةً وَالْجِبَالُ عُلُويَةً، وَالْعُيُونُ مُنْفَجِرَةً، وَالْبِحَارُ مُسَخَّرَةً وَالأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُضْحِيَةً وَٱلْقَمَرُ مُضِّيئًا وَالنَّجَمُ مُنِيرًا، ۚ وَلاَ يَعْلَمُ أَحدٌ حَيْثُ تَكُونُ إلَّا أَنْتُ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ، وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آياتِ الْقُرْ آنِ وحُرُوفِهِ، وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصلِّى عَلَيْهِ، وَأَنْ تُصلِّى عَلَيْهِ، وَ عَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ، وَأَنْ تُصلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْءَ أَرْضِكَ، وَأَنْ تُصلِّى عَلَيْهِ، وَعَلَى أَلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتاب، وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَِ، وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ قَطْر المَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَائِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ.

### ورد يوم الأحد

### سورة (الإسراء)

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبحانَ الَّذي أُسرى بِعَبدِهِ لَيلًا مِنَ الْمَسجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسجِدِ الْأَقْصَى الَّذي بارَكنا حَولَهُ لِنُرِيَهُ مِنِ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴿ إِ ﴾ وَآتَينا موسَى الكِتابَ وَجَعَلناهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دونِي وَكيلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةَ مَن حَمَلنا مَعَ نوح إِنَّهُ كانَ عَبدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ وَقَضَينا إلى بَنى إسرائيلَ فِي الكِتابِ لَتُفسِدُنَّ فِي الأَرضِ مَرَّتَينِ وَلَتَعلنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذا جَاءَ وَعَدُ أُولاهُما بَعَثنا عَلَيكُم عِبادًا لَنا أُولى بَأْسِ شَديدٍ فَجاسوا خِلالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعدًا مَفعولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيهِم وَأُمِدَدناكُم بِأُموالٍ وَ بَنينَ وَجَعَلْناكُم أَكثَرَ نَفيرًا ﴿٦﴾ إِنْ أَجْسَنتُم أَحسَنتُم لِأَنفُسِكُم وَإِن أَسَاتُم فَلَها فَإِذا جاءَ وَ عَدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدخُلُوا الْمَسَجِدَ كُما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما عَلُوا تَتبيرًا ﴿٧﴾ عَسى رَبُّكُم أَن يَرحَمَكُم وَإِن عُدتُم عُدنا وَجَعَلنا جَهَنَّمَ لِلكافِرينَ حَصْيرًا ﴿ ٩ ﴾ إِنَّ هذَا القُرآنَ يَهدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤمِنينَ الَّذينَ يَعمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُم أَجرًا كَبيرًا ﴿ ٩ ﴾ وَأَنَّ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ أَعتَدنا لَهُم عَذابًا أَلْيِمَا ﴿ ١ ﴾ وَيَدعُ الْإِنسانُ بِالشَّرِّ ذُعاءَهُ بِالخَيرِ وَكَانَ الإِنسانُ عَجولًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَجَعَلنَا اللَّيلَ وَالنَّهارَ ۚ آيَتَينِ فَمَحَوناً آيَةً اللَّيلِ وَجَعَلنا ۚ آيَةً النَّهارِ مُبصِرَةً لِتَبْتَغوا فَضلًا مِن رَبِّكُم وَلِتَعَلَمُوا عَدَدَ السِّنِّدِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيءٍ فَصَّلناهُ تَفَصيلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ إِنسانِ أَلزَمناهُ طائِرَهُ في عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ كَتِتابًا يَلقاهُ مَنشورًا ﴿٣١﴾ اقرَأ كِتابَكَ كَفي بِنَفسِكَ الْيُومَ عَلَيكَ حَسيبًا ﴿٤١٤﴾ مَن اهتَدى فَإِنَّما يَهتَدي لِنَفسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُ ا عَلَيها وَلا تَزْرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى وَما كُنّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبعَثَ رَسولًا ﴿٥ أَ﴾ وَإِذا أَرَدنا أَن نُهلَاكَ قَريَةً أَمَرُنا مُترَفيها فَفَسَقوا فيها فَحَقَّ عَلَيهَا القَولُ فَدَمَّرناها تُدميرًا ﴿١٦﴾ وَكُم أَهْلَكنا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعدِ نوح وَكَفي بِرَبِّكَ بِذُنوبِ عِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا ﴿٧١﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ العاجِلَةَ عَجَّلنا لَهُ فيها مَا نَشاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلنا لَهُ جَهَنَّمَ يُصِلْاها مَذمومًا مَدحورًا ﴿١٨﴾ وَمَن أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعيَها وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيهُم مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهؤُلاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحظورًا ﴿٢٠﴾ انظُر كَيفَ فَضَّلنا بَعضَهُم عَلَى بَعضِ وَلَلآخِرَةُ أَكبَرُ

دَرَجاتٍ وَأَكبَرُ تَفضيلًا ﴿٢١﴾ لا تَجعَل مَعَ اللَّهِ إِلهًا آخَرَ فَتَقعُدَ مَذمومًا مَخذولًا ﴿٢٢﴾ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا ۚ إِلَّا إَيَّاهُ وَبِالْوالِّدَيْنِ إِحسانًا إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَر هُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا ﴿٢٣﴾ وَاخفِض لَهُما جَناحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا ﴿٤٤) رَبُّكُم أَعلَمُ بِما في نُفوسِكُم إن تَكونوا صالِحينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلأَوّابِينَ آغَفورًا ﴿٥٦﴾ وَآتِ ذَا القُربَي حَقَّهُ وَالمِسكينَ وَابنَ السَّبيلِ وَلا تُبَدِّر تَبذيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ المُبَدِّرُينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّياطين وَكَانَ الشَّيطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تُعرُّ ضَنَّ عَنهُمُ ابتِغاءَ رَحمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرجوها فَقُل لَهُم قَولًا مَيسورًا ﴿٢٨﴾ وَلا تَجعَل يَدَكِ مَعلولَةً إلى عُنُقِكَ وَلا تَبسُطها كُلَّ البَسطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَحسورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبُّكَ يَبسُطُ الرِّرقَ لِمَن يَشاءُ وَيَقدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا ﴿٣٠﴾ وَلا تَقتُلُوا أو لادَكُم خَشيَةَ إملاقِ نَحنُ نَرزُقُهُم وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتلَهُم كانَ خِطئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلا تَقرَبُوا الزِّني إنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطِانًا فَلا يُسرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلا تَقرَبوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ حَتَّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ الْعَهِدَ كَانَ مَسئولًا ﴿٣٤﴾ وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُم وَزِنوا بِالقِسطاسِ المُستَقيمِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأُويلًا (٣٥) وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كَإِنَ عَنهُ مَسئولًا (٣٦) وَلِا تَمشِ فِي الأَرضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَحْرِقَ الأَرضَ وَلَن تَبلُغَ الجِبالَ طولًا (٣٧) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكروهًا ﴿٣٨﴾ ذلِكَ مِمَّا أُوحى إِلَّيكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكمَٰةِ وَلا تَجعَل مَعَ الْلَّهِ إللهَا آخَرِ فَيُلْقِي فِي جَهَنَّمَ مِلُومًا مَدحورًا ﴿٣٩﴾ أَفَأَصفاكُم رَبُّكُم بِالْبَنينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناتًا إِنَّكُم لَتَقُولُونَ قُولًا عَظيمًا ﴿ وَكَا مُ وَلَقَدْ صَرَّ فَنَا فَي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزَيدُهُم إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُل لَو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا ۖ لَابِتَغُوا إِلَى َذِي العَرشِ سَبيلًا ﴿٤٢﴾ سُبُحُانَهُ وَتَعالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۚ ﴿٣ُ٤﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبغ وَ الأَرْضُ وَمَن فيهِنَّ وَإِن مِن شَيءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِخُمدِهِ وَلَكِنَّ لَا تَفْقَهونَ تَسبيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَينَكَ وَبَينَ الَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا ۚ ﴿٥٤ ﴾ وَجَعَلنا عَلى قُلوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفقَهوهُ وَفي آذانِهِم وَقرًا وَإِذَا ذَكَرتَ رَبُّكَ فِي القُرآنِ وَحَدَهُ وَلُّوا عَلَى أَدبارِ هِمْ نُفورًا ﴿٤٦﴾ نَحنُ أَعْلَمُ بِمَا يَستَمِعونَ بِهِ إِذ يَستَمِعونَ إِلَيكَ وَإِذ هُم نَجوى إِذ يَقولُ الظَّالِمونَ إِن تُتَّبِعونَ إِلَّا رَجُلًا مَسحورًا (٧٤٠) انظُر كَيفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمثالَ فَضَلُّوا فَلا يَستَطيعونَ سَبيلًا ﴿٤٨﴾ وَقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظامًا وَرُفاتًا أَإِنَّا لَمَبعوثونَ خَلقًا جَديدًا ﴿٩٤﴾ قُل كونوا حِجارَةً أُو حَديدًا ﴿٠٥﴾ أَو خَلقًا مِمّا يَكبُرُ في صُدورِكُم فَسَيَقولونَ مَن يُعْيدُنا قُلِ الَّذي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيكَ رُءُوسَهُم وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُل عَسَى أَن يَكُونَ قَريبًا ﴿١٥﴾ يَومَ

يَدعوكُم فَتَستَجيبونَ بِحَمدِهِ وَتِنَظُنُّونَ إِن لَبِثتُم إِلَّا قَليلًا ﴿٥٦﴾ وَقُل لِعِبادي يَقولُوا النّبي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيطانَ يَنزَعُ بَينَهُم إِنَّ الشَّيطانَ كِانَ لِلْإِنسْانِ عَدُوًّا مُبينًا ﴿٣٥ۗ﴾ رَبُّكُم أَعَلُّمُ بِكُم إِنَّ يَشَأَ يَرِحَمِكُم أَو إِن يَشَأَ يُعَذِّبكُم وَما أَرسَلْناكَ عَلَيُهم وَكيلًا ﴿٤ُهُ ﴿ وَرَبُّكَ ا أَعَلَمُ بِمَن فِي السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلَقَد فَضَّلنا بَعضَ النَّبِيّينَ عَلَى بَعضٍ وَآتَينا داوود زَبورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادعُوا الَّذينَ زَعَمتُم مِن دونِهِ فَلا يَملِكونَ كَشفَ الضُّرِّ عَنكُم وَلا تَحويلًا ﴿٥٦﴾ أُولئِكَ الَّذينَ يَدعونَ يَبتَغونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسيلَةَ أَيُّهُم أَقرَبُ وَيَرجونَ رَحمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحذورًا ﴿٧٩﴾وَإِن مِن قَريَةٍ إِلَّا نَحنُ مُهلِكوها قَبلَ يَومِ القِيامَةِ أَو مُعَذِّبوها عَذابًا شَديدًا كانَ ذلِكَ فِي الكِتابِ مَسطورًا ﴿٥٨﴾ وَما مَنَعَنا أَن نُرسِلَ بِالآياتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَينا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبصِرَةً فَظَلَموا بِها وَمِا نُرسِلُ بِالآياتِ إِلَّا تَخويفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذ قُلنا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّويَا الَّتِي أَرَيناكَ إِلَّا فِتنَّةً لِلنَّاسِ وَالْشَّجْرَةَ المَلعونَةَ فِي القُرآنِ وَنُخَوِّفُهُم فَما يَزيدُهُم إِلَّا طُغيانًا كَبيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذ قُلنا لِلمَلائِكَةِ اسجُدوا لِآدَمَ فَسَجَدوا إِلَّا إبليسَ قالَ أَأْسَجُدُ لِمَن خَلَقتَ طِينًا ﴿ 17﴾ قالَ أَرَأَيتكَ هذَا الَّذي كَرَّمتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرتَنِ إلى يَومِ القِيامَةِ لَأَحتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلْيلًا ﴿٦٢﴾قالَ اذهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُم جَزاءً مَوفورًا (٦٣) وَاستَفْزِز مَنِ استَطَعتَ مِنهُم بِصَوتِكَ وَأَجَلِبَ عَلَيهم بِخَيلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُم فِي الأَمُوالِ وَالأَولادِ وَعِدهُم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيطانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٢٤﴾ إِنَّ عِبادي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطانٌ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكَيلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذي يُزجي لَكُمُ الفُلكَ فِي البَحرِ لِتَبتَغوا مِن فَضلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُم رَحيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحرِ ضِنَلَّ مَنِ تَدعونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعرَ ضَثُم وَكَانَ الإنسانُ كَفورًّا ﴿٦٧﴾ أَفَا مِنتُم أَن يَخسِفَ بِكُم جانِبَ إلبَرِّ أَوْ بَيرسِلَ عَلَيكُم حاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدوا لَكُم وَكيلًا ﴿ ٦٨﴾ أَم أَمِنْتُم أَن يُعيدَكُم فيهِ تارَةً أُخرَى فَيُرسِلَ عَلَيكُمْ قاصِفًا مِنَ الرّيح فَيُغرِ قَكُم بِما كَفَرِثُمْ ثُمَّ لا تَجِدوا لَكُم عَلَيِنا بِهِ تَبيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ وَحَمَلنا هُمُم فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلناهُم عَلى كَثِيرِ مِمَّن خَلَقنا تَفضيلًا ﴿٠٧﴾ يَومَ نَدعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم فَمَن أُوتِيَ كِتابَهُ بِيمينِهِ فَأُولً بِكَ يَقرَءُونَ كِتابَهُم وَلا يُظْلَمُونَ فَتيلًا ﴿٧١﴾ وَمَن كَانَ فَى هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعمى وَأَضَلُّ سَبيلًا ﴿٧٢﴾ وَإِن كادوا لَيَفتِنْونَكَ عَن الَّذِي أُوحَينا إِلَيكَ لِتَفْتَرِيَّ عَلَينا غَيرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَليلًا ﴿٧٣﴾ وَلُولًا أَن ثَبَّتناكَ لَقَد كِدتُ تَركَنُ إِلَيهِم شَيئًا قَلْيلًا﴿٤٧﴾ إِذًا لَأَذَقناكَ ضِعفَ الحَياةِ وَضِعفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَينا نصيرًا ﴿٥٧﴾ وَإِن كادوا لَيستَفِرُّونكَ مِنَ الأرضِ لِيُخرِجوكَ مِنها وَإِذًا لا يَلبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَليلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَن قَد أَرسَلنا قَبلَكَ مِن رُسُلِّنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحويلًا ﴿٧٧﴾ أَقِمَ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ وَقُرآنَ الفَجرِ إِنَّ قُر آنَ الفَجرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسى أَن

يَبِعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحمودًا ﴿٧٩﴾ وَقُل رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدق وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدق وَاجعَل لَى مِن لَدُنكَ سُلطَانًا نَصيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُل جاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ ا الباطِلَ كانَ زَهوَقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ وَلا يَزيدُ الظَّالِمينَ إِلَّا خَسارًا ﴿ ٨٢ ﴾ وَإِذا أَنعَمنا عَلَى الإنسانِ أَعرَضَ وَنَأَى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلُّ يَعِمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعَلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدى سَبيلًا ﴿٤٨﴾ وَيَسأَلُونَكَ عَن الرّوح قُلِ الرّوحُ مِن أَمرِ رَبّى وَما أُوتيتُم مِنَ العِلمِ إِلَّا قَليلًا ﴿٥٨﴾ وَلَئِن شئنا لَنَذَهَبَنَّ بِالَّذَي أُوحَيناً إِلَيكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَينا وَكيلًا ﴿٨٦﴾ إلّا رُحمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّ فَضلَهُ كَانَ عَلَيكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَئِن اجتَمَعَتِ الإنسُ وَالجِنُّ عَلى أَن يَأْتُوا بِمِثْلَ هَذَا القُرآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ ظَهِيرًا (٨٨) وَلَقَد صرَّ فنا لِلنَّاسِ في هذَا القُر آن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِي أَكثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٨﴾ وَقالوا لَن نُؤمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَ لَنا مِنَ الأَرضِ يَنبوعًا ﴿٩٠﴾ أَو تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخيلِ وَعِنب فَتُفَجِّرَ الأَنهارَ خِلالَها تَفجيرًا ﴿٩١﴾ أَو تُسقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمتَ عَلَينا كِسَفًا أَو تأتِيَ بِاللَّهِ وَالمَلائِكَةِ قَبيلًا (٩٢) أَو يكونَ لَكَ بَيتٌ مِن زُخرُفٍ أَو تَرقى فِي السَّماءِ وَلَن نُؤمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلُ عَلَينا كِتابًا نَقرَؤُهُ قُل سُبحانَ رَبِّي هَل كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسولًا ﴿٩٣﴾ وَما مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤمِنوا إِذ جاءَهُمُ الهُدى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسولًا ﴿ ٩٤ ﴾ قُل لَو كَانَ فِي الأَرضِ مَلائِكَةٌ يَمشونَ مُطمَئِنّينَ لَنَزَّلنا عَلَيهِم مِنَ السَّماءِ مَلَكًا رَسولًا (٥٩) قُل كَفي بِاللَّهِ شَهيدًا بَيني وَبَينَكُم إِنَّهُ كِانَ بِعِبادِهِ خَبيرًا بَصيرًا (٩٦) وَمَن يَهِدُ اللَّهُ فَهُوَ المُهتَّدِ وَمَن يُضلِل قَلَن تَجِدَ لَهُم أُولِياءً مِن دونِهِ وَنَحشُرُ هُم يَومَ القِيامَةِ عَلَى وُجوهِهِم عُميًا وَبُكمًا وَصُمًّا مَأُواهُم جُهَنَّمُ كُلَّما خَبَتُ زِدَّناهُم سَعيرًا ﴿٩٧﴾ ذلِكَ جَزاؤُهُمَ بِأَنَّهُم كَفَرِوا بِآياتِنا وَقالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظامًا وَرُفاتًا أَإِنَّا لَمَبعوثوِنَ خَلْقًا جَديِدًا ﴿٩٨﴾ أَوَلَم يَرَوا أَنَّ اللَّـهَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم وَجَعْلَ لَهُم أَجَلًا لا رَيبَ فيهِ فَأَبَى الظَّالِمونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُل لَو أَنتُم تَملِكُونَ خَزْائِنَ رَحمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمسَكَتُم خَشيَةَ الإنفاقِ وَكَانَ الإنسانُ قَتوْرًا (١٠٠) وَلَقَدِ آتَينا موسى تِسعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَاسأَلُ بَني إِسرائيلَ إِذ جاءَهُم فَقالَ لَهُ فِر عُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا موسى مسحورًا ﴿١٠١﴾ قالَ لَقَد عَلِمتَ ما أَنزَلَ هؤُلاءِ إلَّا رَبُّ السَّماواتِّ وَ الأَرضِ بِصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِر عَونُ مَثبورًا ﴿٢٠١﴾ فَأَرادَ أَن يَستَفِزُّ هُم مِنَ الأِّرضِ فَأَغرَ قناهُ وَمَن مَعَهُ جَميعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلنا مِن بَعدِهِ لِبَني إسرائيلَ اسكُنُوا الأَرضَ فَإِذا جاءَ وَعدُ الآخِرَةِ جِئنا بِكُم لَفْيفًا ﴿٤٠١﴾ وَبِالْحَقِّ أَنزَلناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَما أَرسَلناكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴿٥٠٠﴾ وَقُر أَنًا فَرَقنِاهُ لِتَقرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكثٍّ وَنزَّلناهُ تَنَزيلًا ﴿٦٠١﴾ قُل آمِنوا بِهِ أَو لا تُؤمِنوا إِنَّ الَّذينَ أُوتُوا العِلمَ مِن قَبلِهِ إِذا يُتلى عَلَيهِم يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبحانَ رَبِّنا إِن كَانَ وَعدُ رَبِّنا لَمَفعولًا ﴿ ١٠٨﴾ وَيَخِرُونَ لِلأَذَقَانِ يَبكُونَ وَيَزِيدُهُم خُشُوعًا ﴿ ١٠٩﴾ قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحمنَ أَيًّا مَا تَدعوا فَلَهُ الأسماءُ الحُسنى وَلا تَجهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِت بِهَا وَابتَغ بَينَ ذَلِكَ سَبيلًا ﴿ ١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَهُ شَريكُ فِي المُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ شَريكُ فِي المُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٍّ وَكَبِّرهُ تَكبيرًا ﴿ ١١١﴾

"الْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" البخاري عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ. "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّايْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّايْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّا عَلَى آلِ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّا عَلَى آلِ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّا عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّا عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَا عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّا عَلَى آلَ عَلَى اللهُ سَيِّدِنَا مُوسَلِّ عَلَى اللهُ عَنْ مَا صَلَّ عَلَى اللهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَا عَلَى آلَ مَا سَلَا عَلَى الْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُمَّدِينَا اللهُ عَنْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ا

النظم تعلى صلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" سلم عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَلْصَادِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" الناري عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

"اللَّهُمَّ صلَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا الْمُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا اللهِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ. إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مسلم, عَنْ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ. "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِ الْأُمِّيِ، وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِي الْأُمِّيِ، وَعَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اللهُ مَتَّدٍ النَّبِي الْأُمِّيَ، وَعَلَى اللهِ مَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ الْ سَيِّدِنَا أَبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ الْ سَيِّدِنَا أَبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَدِدًا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ اللهَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ اللهَ مَنْ عَنْهِ وَعَلَى عَنْهِ وَعَلَى الْ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْهُ إِنْ عَنْهِ وَمَ اللهُ عَنْ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" اللَّهُمَّ أَعِنِّهِ عَلَيْهَ وَلا تَعْكُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلا تَنَصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيسِّرْ لِيَ الْهُدَى، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، وَاهْدِنِي وَيسِّرْ لِيَ الْهُدَى، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ مِطْوَاعًا ، إلَيْكَ مُخْبِتًا، لَكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا. رَبِّ اقْبَلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَشَعْسِ رَضِي اللهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْتَعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمْ وَلَا الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعُرَاقِ وَالْعَلْمَ الْعَلَمَ الْعُرْسَالِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ مَا اللهُ الْعُرْقِينَ وَالْعَلْمَ الْعُرْقُولُ وَلَاكُمْ وَلَا عَلَمْ الْعُرْقِي اللّهُ الْعُرْقِيقِ عَلَى الْمُرْسَالِينَ وَالْحَمْدُ اللهُ الْعُولَةُ وَالْعُمْ الْعُرْقُولُ الْعُرْقُولُ وَلِينَا اللّهُ الْعُرْقُولُ وَلَا عَلَيْلُ الْعُرْقُولُ وَلَا عَلَى الْعُرْقُولُ وَلَالْعُلْمُ اللهُ الْعُرْقُولُ وَلَا الْعُلْمُ الْعُرْقُولُ وَلَا الْعُرْقُولُ وَلَا الْعُلْمُ اللهُ الْعُرْقُولُ وَلَا الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُرْقُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ ا

وَأَنْ تُصلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ، وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيها مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنَّيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الجَارِيةِ، وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرّياح الذَّارِيَةِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّيَ عَلَيْهِ ۗ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَّانِ وَالأَشْجَارِ وَأَوْرَاقَ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ أَمْوَاج بِحَارِكَ مِنْ يَوْمُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوُّمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصِنَى وَكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ خَلَقْتَهُ فَيِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، سِهْلِهَا وَجِبَالِها وَأُوْدِيَتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ مِنْ قِبْلَتِهَا وَجَوْفِهَا وَشَرَّقِهَا وَغَرْبِهَا، وَسَهْلِهَا، وَجِبَالِها، مِنْ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَأُوْرَاقٍ وَزَرْعِ وَجَمِيعٍ مَا أُخْرِجَتْ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقُتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خِلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ، وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصُلِّىَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أُبْدَانِهِمْ وَوُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ مَنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَأَلْحَاظِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ بَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْ تُصِلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَذَدَ طَيَرَانِ الْجِنِّ وَخَفَقَانَ الْإِنْسِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْف مِرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَد كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى أَرْضِكَ صَغِيرَةً وَكبيرةً فِي مَشَارِق الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عُلِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ آيَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ صلَّى عَلَيْهِ، وَعَدَد مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَعَدَدَ مَنْ يُصلِّى عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَأَنْ تُصلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ جَيتَانٍ وَطَيْرٍ وَنَمْلٍ وَنَحْلِ وَحَشَرَاتٍ. وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ أَإِذَا تَجَلَّى وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي الآخِرَةِ وَالْأُولَى. وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا إِلَى أَنْ صَارَ كَهْلاً مَهْدِيًّا فَقَبَضْتَهُ إِلَيْكَ عَدْلاً مَرْضِيًّا لَتَبْعَثَهُ شَفِيعًا. وَأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسُكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَأَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَالحَوْضَ المَوْرُودَ، وَالمَقامَ المَحْمُودَ، وَالْعِزَّ المَمْدُودَ، وَأَنْ تُعَظِّمَ بُرْ هَانَهُ، وَأَنْ تُشَرِّفَ بُنْيَانَهُ وَأَنْ تَرفَعَ مَكَانَهُ وَأَنْ

تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْ لَانَا بِسُنَّتِهِ، وَأَنْ تُمِيتَنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَنْ تَحْشُرَنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَتَحْتَ لِوَائِهِ، وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ، وَأَنْ تُورِدَنَا حَوْضَهُ، وَأَنْ تَسْقِيَنَا بِكَأْسِهِ، وَأَنْ تَنْفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِينَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلاءِ وَالْبَلْوَاءِ وَالْفِتَن مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَنْ تَرْحَمَنَا، وَأَنْ تَعْفُو عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنا وَلِجَمِيع المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْـمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَا سَجَعَتِ الْحَمَائِمُ، وَحَمَتِ الْحَوَائِمُ وَسَرَحَتِ الْبَهَائِمُ، وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ، وَشُدَّتِ الْعَمائِمُ، وَنَمَتِ النَّوَائِمُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَا أَبْلَجَ الْإصْبَاحُ، وَهَبَّتِ الرَّيَاحُ وَدُبَّتِ الْأَشْبَاحُ، وَتَعَاقَبَ الْغُدُوُّ وَالرَّوَاحُ، وَتُقُلِّدَتِ الصِّفَاحُ، وَاعْتُقِلَّتِ الرِّمَاحُ، وَصَدَّتِ الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَا دَارَتِ الْأَفْلَاكُ وَدَجَتِ الْأَحْلَاكُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلَاكُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَمَا صُلِّيَتِ الْخَمْسُ، وَمَا تَأَلَّقَ بَرْقُ، وَتَدَفَّقَ وَدُقُ، وَمَاْ سَبَّحَ رَعْدُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شيءتَ مِنْ شيء بَعْدُ. اللَّهُمَّ كَمَا قَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ، وَجَاهَدَ أَهْلَ الْكُفْر وَالضَّلاَلَةِ، وَدُعَا إِلَى تَوْجِيدِكَ وَقَاسِمَى الشَّدَائِدَ فِي إِرْ شَادِ عَبِيدِكَ، فَأَعْطِهِ اللَّهُمَّ سُؤْلَهُ، وَبَلِّغْهُ مَأْمُولَه، وَ آتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ، الْمُتَّصِفِينَ بِمَحَبَّتِهِ، الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَى سُنَّتِهِ، وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي أَتْبَاعِهِ الْغُرّ الْمُحَجَّلِينَ، وَأَشْيَاعِهِ السَّابِقِينَ، وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ ،وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ، وَاجْعَلْنَا بِالصَّكَاةِ عَلَيْهِمْ مَنْ الْمُرْحُومِينَ. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ المَبْعُوثِ مِنْ تِهامَةَ وَالْآمِرِ بِالْمَغُرُوفِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَالشَّفِيعِ لأَهْلِ الذُّنُوبِ في عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفَيعَنَا وَحَبِيبَنَا أَفْضَلَ الصَّلَّآةِ والتَّسْلِيمِ، وَابْعَتْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الْكَرِيمَ، وَآتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي المَوْقِفِ الْعَظِيمِ، وَصلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مَا لَاحَ بَارِقُ، وَذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ غَاسِقٌ، وَانْهَمَرَ وَادِقٌ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْءَ اللَّوْحِ وَالْفَضَاءِ، وَمِثْلَ نُجُومِ السَّمَاءِ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْحَصِي، وَصِبَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صِبَلَآةً لَا تُعَدُّ وَلاَ

تُحْصَى. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِنَةً عَرْشِكَ، وَمَبْلَغَ رِضَاكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذَرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَجَازِهِ عَنَّا أَفَضْلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ المُهْتَدِينَ بِمِنْهَاج شَرِيَعَتِهِ، وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْآمِنِينَ فِي زُمْرَتِهِ، وَأَمِثْنَا عَلَى حُبِّهِ وَحُبِّ آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَذرّيَّتِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ أَفَضْلَ أَنْبِيائِكَ، وَأَكْرَمِ أَصْفِيائِكَ، وَإِمَامِ أَوْلِيائِكَ، وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ، وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَشَهِيدِ الْـمُرُ سَلِينَ وَشَفِيعَ المُذْنِبِينَ وَسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ، المَرْفُوع الذِّكْرِ فِي المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، السِّرَاجِ المُنِيرِ، الصَّادِقِ الأمِينِ، الحَقَّ المُبِينِ، الرَّ وُوفِ الرَّحِيمِ، الْهَادِي إِلَى الصِّرَ اطِ المُسْتَقَيمِ الَّذِي آتَيْتَهُ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْ آنَ الْعَظِيمَ، نَبِى الرَّحْمَةِ وَهَادِى الْأُمَّةِ، أَوَّلِ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، وَيَدْخُلُ الجَنَّةَ، والمُؤيَّدِ بِجِبْرِيلَ وَمِيكائِيلَ، المُبَشَّرِ بِهِ فِي التَّوْرَاةِ والْإِنْجِيلِ، المُصْطَفَى الْمُجْتَبَى، المُنْتَخَبِ أَبِي الْقَاسِمِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ بْنِ (السَيِّدِ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (السَيِّدِ) عَبْدِ المطَّلِبِ بْنِ (السَيِّدِ) هَاشِمِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتْكَ وَالمُقَرَّبِينَ، الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ولا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم) اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سُفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ، وَأَمَنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ وَشُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ، وَخَرَقْتَ لَـهُمْ كُنُفَ حُجُدِكَ، وَأَطْلَعْتَهُمْ عَلَى مَكْنُونِ غَيْدِكَ، وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةً لِجَنَّتِكَ، وَحَمَلَةً لِعَرْ شِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى، وَأَسْكَنْتَهُمْ السَّمَوَاتِ الْعُلَى، وَنَزُّ هْتَهُمْ عَنِ المَعاصِى وَ الدَّنَاءَاتِ، وَقَدَّسْتَهُمْ عَنَ النَّقَائِصِ وَالآفَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صنَلَاةً دَائِمَةً تَزيدُهُمْ بِهَا فَضْلاً وَتَجْعَلُنَا لِإسْتِغْفَارِ هِمْ بِهَا أَهْلاً. اللَّهُمَّ صنَلِّ عَلَى جَمِيع أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحْتَ صُدُورَهُمْ، وَأَوْدَعْتَهُمْ جِكْمَتَكَ وَطَوَّقْتَهُمْ نُبُوَّتَكَ، وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُّبَكَ، وَهَدَيْتَ بِهِمْ خَلْقَكَ، وَدَعَوْا إِلَى تَوْجِيدِكَ، وَشَوَّقُوا إِلَى وَعْدِكَ، وَخَوَّفُوا مِنْ وَ عِيدِكَ، وَأَرْ شَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ، وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ وَدَلِيلِكَ وَسَلِّمُ اللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا، وَهَبْ لَنا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (ْسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، صَلَاةً دَائِمَةً مَقْبُولَةٌ، تُؤدِّى بِهَا عَنَّا حَقَّهُ ٱلْعَظِيمَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَبِّدِنَا) مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْبَهْجَةِ وَالْكَمَالِ وَالْبَهَاءِ وَالنُّورِ وَالْولْدَانِ وَ الْحُورِ وَالْغُرَفِ وَالْقُصُورِ وَاللِّسَانِ الشَّكُورِ، وَالْقَلْبِ المَشْكُورِ، وَالْعَلَمَ المَشْهُورِ، وَالْجَيْشِ الْمَنْصُورِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ، وَالْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ، وَالزَّمْزَمِ وَالمَقَامِ وَالمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاجْتِنَابِ ٱلْأَثَامِ، وَتَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ، وَالْحَجّ وَتِلَاوَةِ الْقُرْ آنِ، وَتَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ، وَصِيبَامِ رَمَضنانَ، وَاللَّوَاءِ المَعْقُودِ، والْكَرَمِ وَالْـجُودِ، وَ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ، صَاحِبُ الرَّغْبَةِ وَ التَّرْغِيبِ، وَ الْبَغْلَةِ وِ النَّجِيبِ وَ الْحَوْضِ وَ الْقَضيب

النَّبِيِّ الأَوَّابِ، النَّاطِق بالصَّوَابِ، المَنْعُوتِ فِي الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ، النَّبِيّ كَنْز اللَّهِ، النَّبِيّ حُجَّةِ اللَّهِ، النَّبِيّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصِنَاهُ فَقَدْ عَصَنِي اللَّهَ، النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الزَّمْزَمِيِّ المَكِّيِّ التِّهَامِيّ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ وَالطُّرْفِ الْكَحِيلِ وَالْخَدِّ الْأَسِيلِ وَالْكَوْثَرِ وَالسَّلْسَبِيلِ قَاهِرَ المُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكَافِرينَ، وَقَاتِل الْمُشْرِكِينَ قَائدِ الْغُرِّ المحَجَّلِينَ إلى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَجِوَارِ الْكَرِيمِ صَاحِبِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمينَ، وَشَفِيع المُذْنِبِينَ، وَغايَةٍ الْغَمَامِ، وَمِصْبَاحِ الظَّلاَمِ، وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْ أَطْهَرٌ جِبِلَّةٍ صَلَّاةً دَائِمَةً عَلَى ٱلأَبَدِ غَيْرَ مُضْمَحِلَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً يَتَجَدَّدُ بِهَا حُبُورُهُ وَيَشْرُفُ بِهَا فِي الْمِعَادِ بَعْثُهُ وَنُشُورُهُ، فَصِلَّىَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، الأَنْجُمِ الطُّوالِع، صَلاَةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجْوَدَ الْغُيُوتِ الْهَوَامِعِ، أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيزَانًا، وَأَوْضَعَجَهَا بَيَانًا، و أَفْصنحِهَا لِسَانًا وَأَشْمَخِهَا إِيمَاِنًا، وَأَعْلاَهَا مَقَامَاً، وَأَحْلاهَا كَلامَاً، وَأَوْفَاهَا ذِي مَامًا وَأَصْفَاهَا رَغَامًا، فأَوْضَحَ الطُّرِيقَةَ، وَنَصِحَ الخَلِيقَةَ، وَشَهَرَ الْإسْلَامَ، وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ، وأَظْهَرَ الْإَحْكَامَ، وَحَظَرَ الْحَرَامَ وَعَمَّ بِالْإِنْعَامِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ - فِي كُلِّ مَحْفَلِ وَمَقَامٍ - أَفْضَلَ الصِيَلاَةِ وَالسَّلَامِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَوْدًا وَبَدْءَاً، صَلَاةً تَكُونُ ذَخِيرَةً وَوِرْدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً تَامَّةً زَاكِيَةً، وَصِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِ عَلَى آلِهِ صِلَاةً يَتْبَعُهَا رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وِيَعْقِبُهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى أَفْضَلَ مَنْ طَابَ مِنْهُ النِّجَارُ وَسَمَا بِهِ الْفَخَارُ، وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ الْأَقْمَارُ، وَتَضَاءَلَتْ عِنْدَ جُودِ يَمِينِهِ الْغَمَائِمُ وَالْبِحَارُ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنا مُحَمَّدٍ الَّذِي بباهِر آيَاتِهِ أَضاءَتْ الْأَنْجَادُ وَالْأَغْوَارُ، وَبِمُعْجِزَاتِ آيَاتِهِ نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ، صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هَاجَرُوا لِنُصْرَتِهِ، وَنَصَرُوهُ فِي هِجْرَتِهِ، فَنِعْمَ المُهَاجِرُونَ، وَنِعْمَ الْأَنْصَارُ، صَلَاقً نَامِيَةً دَائِمَةً مَا سَجَعَتْ فِي أَيْكِهَا الْأَطْيَارُ، وَهَمَعَتْ بِوَبْلِها الدِّيمَةُ الْمِدْرَارُ، ضَاعَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الْكِرَامِ، صَلَاةً مَوْصُولَةً دَائِمَةً الْإِتِّصَالِ بِدَوامِ ذَيِى الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ قُطْبُ اَلجَلْالَةِ، وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ، وَالْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ، وَالمُنْقِذُ مِنَ الجَهَالَةِ, على صَلَاةً دَائِمَةَ الاتِّصنال وَ التَّوَ الِّي، مُتَعَاقِبَةً بِتَعَاقُبِ الْأَيَّامِ وَ اللَّيَالِي.

> ورد يوم الإثنين سورة (الزمر) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنِزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿ ٣ۗ ﴾ لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ (٤) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرَي لِأَجَلِ مُستمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿ ٥﴾ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَرْوَاج يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْلِّكُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ إِن تَكْفُرُوا قَإِنَّ اللَّـٰهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَنِي لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضِئُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَنَ سَبِيلَهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابَ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ ۖ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتُونِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رِ بَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا جِسَنَةٌ وَأَرْضِ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَ هُمَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ ١ ﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ١ ١ ﴾ وَأُمِرْ ثُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ٢ ا ﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عُذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ذِينِي زَلاً ﴾ فَاعْبُدُوا مَا شئتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِّرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسِرَانُ الْمُبِينُ ﴿٥١﴾ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ الْنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ ﴿٦٦﴾ فِ الَّذِينَ آجْتَنَبُوا وَالطَّاغُوتَ أَن بَعِبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧٨﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَ ئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن في النَّارِ ﴿١٩﴾ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَِهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعُدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ ِأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا ۖ أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَّامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿٢٢﴾ اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن

يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ لِلهَ ٢٤٪ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ اِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوَج لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رِّجُلَّا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِّ هَلْ يَسْتَويَانَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونِ َ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصندَّقَ بِهِ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبُّهِمْ ذَلِكَ جَزَّاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي انتِقَامِ ﴿٣٧﴾ وَلَئِن سِأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضِرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضِئرٌهِ أَوْ أَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَا قَوْمِ إعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ يُ (٣٩) مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَ يَكِلُّ الْكِتَابَ لِلْنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْنَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَيِّلَ فَإِنَّمَا يَضِلْ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ ١٤ ﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاْمِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي فَضَى عَلَاهُ عَلَيْهِا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ عَلَيْهِا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ أَمٍ ٱتَّخَذُوا مِن دُوْنِ الِلَّـهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوً كَانُوا لَا بِمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٤٪ قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيهِعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٥٤﴾ قُلِ اللَّـهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَّادِكَ فِي مَا كَأَنُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ نُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم َّمَّا كَانُوٓا يَكْسِبُونَ ﴿ • ٥ ﴾ فَأَصْنَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ ۚ هَوُ لَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزُينَ ﴿١٥﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٥٠﴾ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشُعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿٦٥﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينِ ﴿٩٥﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَزَى الَّذِينِ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُو هُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يُمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥٦) بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمَاوَ اتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصنعِقَ مَن فِي السَّمَاوَ اتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وِ الْشُّهَدَاءِ وَقُمْضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ٧ ﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَالْبِهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٧١﴾ فِيلَ ادْخُلُوا أُبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ وَسَيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٤٧٪ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥)

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" بن خريمة عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عَثْبَةَ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ, اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" السائي عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, وَبَارِكٌ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" السالى عَنْ عَعْبُ بْنُ عُجْرَةً -

رَضِيَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" الساني عَنْ طَلْحَةُ بْنِ عَبَيدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَلْهُ.

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" عَنْ طَلْعَةَ بْنَ غَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْد.

"يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سَلْطَانِكَ" الطبراني الأوسط عن ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

"الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ يُحْمَدَ وَيَنْبَغِي لَهُ وَيَرْضَى" الله السني عن أنس - رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، عَلانِيَتُهُ وَسِرُّهُ، أَهْلُ أَنْ تُحْمَدَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي، وَاحْرِي، وَارْزُقْنِي عَمَلا زَاكِيًّا تَرْضَى بِهِ عَنِّي" المروزي في صلاة الوتر, عن حذيفة بن اليمان - رَضِيَ اللهُ عَلْمُ عَمْرِي، وَارْزُقْنِي عَمَلا زَاكِيًّا تَرْضَى بِهِ عَنِّي" المروزي في صلاة الوتر, عن حذيفة بن اليمان - رَضِيَ اللهُ عَلْمُ.

"سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلُقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْء، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ" البزار عن ابي شَيْء، وَالْحَمْدُ لِلهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ" البزار عن ابي الدراء - رَضِي اللهُ عَلْهِ مِلْءَ اللهُ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ" المِداء - رَضِي اللهُ عَلْهُ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ" المِداء - رَضِي اللهُ عَلْهُ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ" المِذار عن ابي

"سُبُخَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ". مسلم عن ابن عباس عن جويرية رَضِيَ الله عَنْهما.
"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" (100 مرة). احمد عن سمرة بن جندب - رَضِيَ الله عَنْهُ.
اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْ سَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (سُنُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ سَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

# دلائل يَوْمُ الاثْنَيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِ رَسُولِ المَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ ﷺ، صَلَاةً دَائِمَةً إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ بِلَا انْقِطَاع وَلَا نَفَادٍ، صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدً النَّبِيّ الْأُمِّيّ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، صَلَاةً لِأَ يُحْصَي لهَا عَدَدٌ، وَ لاَ يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّقَّاعَةِ رَضَاهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الْنَّبِيِّ الْأَصِيلِ، السَّيدِ النَّبِيلِ، الَّذِي جَاءَ بِالْوَحِيِّ وَالتَّنْزِيلِ، وأَوْضَحَ بَيَانَ التّأُويلِ، وَجَاءَهُ الْأَمِينُ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بالكَرَامَةِ وَالتَّفْضِيلِ، وَأَسْرَى بِهِ المَلِكُ الْجَلِيلُ فِي اللَّيلِ الْبَهِيمِ الطُّويلِ، فكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى المَلَكُوتِ، وَأَرَاهُ سَنَاءَ الجَبَرُوتِ، وَنَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ الحَيّ الدَّائِم الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ ﷺ صَلَاةً مَقْرُونَةً بِالجَمَالِ وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ، وَالْخَيْرِ وَ الْإِفْضَالِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبِحَارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الأَنْهَارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ الصَّحَارِى وَالْقِفَارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ ثِقَلِ الْجِبَالِ وَالْأَحْجَارِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، وَصِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ، وَصَلِّ عَلِى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، واجْعَلِ اللَّهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَسَبَبًا لِإبَاحَةِ دَار الْقَرَارِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّالُ، وَصلَّى اللَّهُ عَلَى سِنَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيّبِينَ وَذُرِّ يَّتِّهِ المُبَارَكِينَ، وَصَيْحَابَتِهِ الْأَكْرَمِينَ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، صَلَاةً مَّوْصُولَةً تَتَرَدُّدُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ ِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ، وَأَكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهُ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ. اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنَّ الَّذِي لاَ يُكَافَى امْتِنَّانُهُ، وَ الطُّوْلِ الَّذِي لاَ يُجَازَى إِنْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ، نَسْأَلُكَ بِكَ وَلاَ نَسْأَلُكَ بِأَحَدِ غَيْرِكَ أَنْ تُطْلِقَ أَلْسِنَتَنَا عِنْدَ السُؤَالِ وَتُوَفِّقَنَا لِصَالِحَ الْأَعْمَالِ وَتَجْعَلَنَا مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ الرَّجْفِ وَالزِّلْزَالِ، يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ، أَسْأَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ قَبْلَ الْأَزْمِنَةِ وَالْدُهُورِ، أَنْبَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالِ، الْغَنِيُّ بِلَا مِثَالِ، الْقُدُّوسُ الطَّاهِرُ الْعَلَيُّ الْقَاهِرُ الَّذِي لاَ يُحِيطُ بِهِ مَكَانُ، وَلاَ يَشْتَمِّلُ عَلَيْهِ زَمَانُ، أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى كُلِّهَا وَبِأَعْظَمِ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَ فِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً، وَأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا، وَأَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابَةً، وَباسْمِكَ المَخْزُونِ المَكْنُونِ الجَلِيلِ الأَجَلِّ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمَ الَّذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضَى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الحَنَّانُ المَنَّانُ، بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ المُتَعَالِ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا ذُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَماءُ وَالمُلُوكُ وَالسِّباعُ وَالْهَوَامُ وَكُلُّ شيء خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي، يا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبَرُوتِ، يَا ذَا المُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، سُبْحانَكَ رَبِّ مَا أَعْظَمَ شَانَكَ، وَأَرْفَعَ مَكَانَكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبَرُوتِهِ النَّكَ أَرْغَبُ، وَإِيَّاكَ أَرْهَبُ، يَا عَظِيمُ يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ، يَا قادِرُ يَا قَوىُّ، تَبارَكْتَ يَا عَظِيمُ، تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ، سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ أَنْ لَا تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّارَاً عَنيداً، وَلَا شَيْطَانًا مَر يداً، وَ لَا إِنْسَانًا حَسِنُودًا، ولا ضُعِيفًا مِنْ خَلْقِكَ وَلَا شَدِيدًا، وَلَا بَارًّا وَلَا فَاجِرًا، وَلَا عَبِيدًا وَلَا عَنِيداً. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إلَّا هُوَ، يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، يَا أَزَلِيُّ، يَا أَبَدِئُ، يَا دَهْرِئُ، يَا دَيْمُومِيُّ، يَا مَنْ هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، يَا إِلهَنَا وَإِلَهَ كُلِّ شَيء، إِلَهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمَ الحَيَّ القَيُّومَ الدَّيَّانَ الحَنَّانَ المَنَّانَ، الْبَاعِثَ الْوَارِثَ، ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قُلُوبُ الخَلَائِقِ بِيَدِكَ نَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ، فأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَتَمْحُو الشَّرَّ إِذَا شيءتَ مِنْهُمْ، فأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمْحُو مِنْ قَلْبِي كُلَّ شيء تَكْرَهُهُ، وَأَنْ تَحْشُوَ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِ فَتِكَ وَرَهْبَتِكَ، وَالرَّغْبَةِ فِيمَا عِنْدَكَ، وَالْأَمُّن وَالْعَافِيةِ، وَاعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالْبَركَةِ مِنْكَ، وَأَلْهمْنَا الْصَّوَابَ وَالْحِكْمَةَ، فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ الْخَائِفِينَ وَإِنَابَةَ الْـْمَخْبِتِينَ، وَإِخْلَاصَ الْـمُوقِنِينَ، وَشُكْرَ الْصَّابِرِينَ، وَتَوْبَةَ الصِّدِيقِينَ، وَنَسُنَأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرَفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بِه. وَصلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## ورد يوم الثلاثاء

سورة (المُلك) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا

تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّ تَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصنابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿ ٩ ﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ٢﴾ إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لِهَا شُهِيْقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ إِلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ قَالُوا ۖ بَلَّى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿ • ١ ﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُنُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمَ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣١﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ ١٤ ﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضِ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (٥١٪ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنِتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلُّ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيلِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ كَذَّابَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ٨ ١ ﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصِئرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَينِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يِرْزُ قُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُثُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَني يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢ ٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَيُّ لِ٣٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَ(٤٢) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَ(٩٢) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ ُ عِنْدَ اللَّهِ وَانَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواً وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرِأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فِمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ ٩ كَأَ ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينِ ﴿٣٠﴾

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" الطبراني الكبيرعَنْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" الطبراني الكبيرعَنْ عَنْدِ بَنْ عُجْرَةً رَضِيَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مَلْمُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَلْهُ.

"اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صِلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَ اهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " إسماعيل بن أحمد بن مجد النيسابوري في أربعون حديثًا من الصحاح العوالي

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا

إَبْرَ اهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". مسلم عَن أبي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". البزار عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ وَ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَ اهِيمَ وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَ اهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " الشافعي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبِرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" احمد عَنْ برَيْدَة

"اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَاللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ" عَنْ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ, لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالْأَرْضِ وَقَوْلُكَ الْجَنَّةُ حَقِّ وَالْنَارُ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ، اللَّهُمَّ لِكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ الْحَقُّ، وَلِكَ عَقُّ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرُتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ". البخاري عن ابن عباس رَضِيَ

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" البخاري عن شداد بن أوس - رَضِيَ الله عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ اغَّفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ". مسلم عن أبي هريرة - رَضِيَ الله

"أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّأَمَّاتِ مِنْ عَضبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عَبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ

يَحْضُرُ ونِ " الترمذي عن عمرو بن العاص - رَضِيَ اللهِ عَنْهُ

"اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْعِيَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ". الترمذي عن خالد ابن الوليد المخزومي - وَنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

"أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ, وَأَتُوبُ إِلَيْهِ" (100). الترمذي عن زيد -

وُسِيْكَ اللهِ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

دلائل يَوْمُ الثُّلاَثَاءِ

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ الْرَحَمْنِي مِنْ زَمَانِي هَذَا وَإِحْدَاقِ الْفِتَنِ وَتَطَاوُلِ أَهْلِ الْجُرْأَةِ عَلَيَّ، وَاسْتِضْعَافِهِمْ إِيَّايَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِياذٍ الْفِتَنِ وَحِرْزِ حَصِينٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكِ حَتَّى تُبَلِغنِي أَجَلِي مُعَافَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْكِ فِي عِيادٍ مَنْتِكِ وَعَلَى آلِ وَسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ وَ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ وَ سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ وَ سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ وَ سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا تَثْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَنْ لَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَ سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا تَثْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ مَعْ فَي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ وَ سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ أَنْ يُصلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ وَ سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ أَنْ يُصلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ فِي الْفَوْلِ ، وَأَشْرَقَ بِشُعَاعٍ سِرِّهِ الْأَسْرَارُ . وَعَلَى آلِ وَسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ فَي صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ وَسَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ وَسَيِّذِنَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِهُ بَرْدَ أَنْ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ وَسَيْدِنَا) مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ بَحْرٍ أَنْوَارِكَ ، وَمَعُونٍ أَسْرَارُكَ ، وَمَعْدِنٍ أَسُرَارُ وَ وَعَلَى آلِ وَالِكَ ، وَمَعْدِنٍ أَسْرَارُكَ ، وَمَعْدِنٍ أَسْرَارُكَ ، وَمَعْدِنٍ أَسْرَارُ وَ وَعَلَى آلِهُ مِنْ فُورٍ الْأَنْوارِكَ ، وَعَلَى آلِهُ مِنْ فُورُ وَسِ مَمْكَذِنَ أَسُولُ وَالَا عَلَى اللَّهُ مَلَاكُونَكَ ، وَمَعْدِنَ أَسُولُ وَالْ وَالْمَامِ حَصْرَتِكَ ، وَحَالَى اللَّهُ مَا كُولُ وَلَى الْمَال

بِدَوَامِكَ، وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ، صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبُّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلَامَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبِارِكْ عَلَيْ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَجَرَى بِهِ قَلْمُكَ، وَسَبَقَتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتُكَ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، بَاقِيَةً بِفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ، إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ، أَبَدًا لَانِهَايةَ لِأَبَدِيَّتِهِ، وَلَا فَنَاءَ لِدَيْمُومِيَّتِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ، وأَرْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَارْحَمْ أُمَّتَهُ إِنَّكِ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ اللَّهُمَّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لأَنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لأَنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصِّصتَتْهُ إِرَادَتُكَ. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهْيُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لاَنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ سَمْعُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصِرُكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ. اللَّهُمَّ صنَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَأنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرَهِ الْغَافِلُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لأَنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ. اللَّهُمَّ صِبَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ دَوَابِّ الْقِفَارِ. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْبِحَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَإِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهارُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ بِالْغُدُقِ وَالْآصِنَالِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانِا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّمَالِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ رِضَاءَ نَفْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لِانَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لأَنا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ. اللَّهُمَّ صِبَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لأَنا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَخْلُوقَاتِكَ. اللَّهُمَّ صِبَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيّ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغُمَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُجْلَى الظُّلْمَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُولِى النِّعْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُؤْتِى الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الحَوْضِ المَوْرُودِ. اللَّهُمَّ صِبَلَّ عَلَى صِبَاحِبِ الْمَقَامِ المَحْمُودِ. اللَّهُمَّ صِبَلِّ عَلَى صِبَاحِب اللِّوَاءِ المَعْقُودِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ المَكَانِ المَشْهُودِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَوْصنُوفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُودِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ (سَيِّدُنا) مَحْمُودٌ وَفِي الْأَرْضِ (سَيِّدُنَا) مُحَمَّدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعَلَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى المَوْصِبُوفِ بِالْكَرَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِالزَّ عَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ تُظِلُّهُ الْغَمَامَةُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانِ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ المُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِب الضَّرَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبُ الشَّفَآعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْوَسِيلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْهِرَاوَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الحُجَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صِناحِبِ الْبُرْ هَانِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صِناحِبِ السُّلْطَانِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صِيَاحِبِ التَّاجِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَيَاحِبِ الْمِعْرَاجِ. اللَّهُمَّ صِنَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْقَضِيبِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ النَّجِيبِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ الْبُرَاقِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطِّبَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ سَبَّحَ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ سَبَّحَ فِي كَفِي الْدِدْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ، اللَّهُمَّ صِلَّ سَبَّحَ فِي كَفِّهِ الطَّعَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكِي إلَيْهِ الْجِدْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ، اللَّهُمَّ صِلَّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ الْحَصناةُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْهِ الظَّبْيُ بِأَفْصَنح كَلَامٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِنْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْبِشِيرِ النَّذِيرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السِّرَاج المُنِيرِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَى إلَيْهِ الْبَعِيرُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْن أَصِنَابِعِهِ المَاءُ النَّمِيرُ. اللَّهُمَّ صَبَلِّ عَلَى الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ اِنْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ المُطَيَّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ المُقِرَّبِ. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ، اللَّهُمَّ صلِّ عَلَي النَّجْمِ الْثَّاقِبِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرٍ أَهْلِ الْأَرْضِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعُ يَوْمَ الْعَرْضِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبٍ ۖ لِوَاءِ الْحَمْدِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُشَمِّرِ عَنْ سَاعِدِ الْجَدِّ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُسْتَعْمِلِ فِي مَرْ ضَاتِكَ غَايَةَ الْجُهْدِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتِمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الخَاتِمِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُصْطَفَى الْقَائِمِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي الْقَاسِمِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الأَيَاتِ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى صَاحِب الإشارَاتِ اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى صناحِبِ الْكَرَامَاتِ اللَّهُمَّ صنلٌ عَلَى صناحِبِ الْعَلَامَاتِ. اللَّهُمَّ صِنَلِّ عَلَى صِنَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صِنَلِّ عَلَى صِنَاحِبِ المُعْجِزَاتِ اللَّهُمَّ صِنَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْخُوَارِقِ الْعَادَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْأَحْجَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَجَدَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الْأَزْ هارُ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ الثِّمَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنِ اخْضَرَّتِ مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوئِهِ الْأَشْجَارُ. اللَّهُمَّ صَبَلِّ عَلَى مَنْ فَاضَتْ مِنْ نُورِهِ جَمِيعُ الْأَنْوَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُحَطَّ الأَوْزَارُ. اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنالُ مَنازِلُ الْأَبْرَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَفِي تِلْكَ الدَّارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المَنْصِئُورِ الْمُؤَيَّدِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ المُمَجَّدِ اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَبِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صِبَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ إذا مَشنى فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ تَعَلَّقَتِ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، وَ إِلْحَمْدُ لِليَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ. الحَمْدُ للَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَعَلَى عَفْوهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ، وَمِنَ الذُّلِّ إِلَّا لَكَ، وَمِنَ الخَوْفِ إلَّا مِنْكَ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا أَوْ أَغْشَى فُجُورًا، أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَعُضَالِ الدَّاءِ، وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ، وَزَوَالِ النِّعْمَةِ، وَفُجَاءَةِ النِّقْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حَبِيبِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حَبِيبِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَآجْزُهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ حَبِيبِك، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزُهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكِ وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صُلِّي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْعافَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ.

## سورة (الدخان) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِّنْ عَندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينِ ﴿٧﴾ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ يُجْدِيُ وَيُمْدِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَاتِ ٱلْبِيمُ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا اكْشِف عِنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونً ﴿٢١ أَ﴾ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿٤١﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿٥١﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْ عَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿٧١﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٨١﴾ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتَيِكُمْ بِسُلْطٍانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ۚ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَمْ يُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿ ١ ٢ ﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿ ٢٢ ﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتُّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٤٤) كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ﴿٥٢﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا ُ فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأُوْرَ ثُنَّاهِا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَنتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿ ٢٩ ﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿ ٣٠ ﴾ مِن فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِ فِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدِ أَخْتَرْ نَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْمَعالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتُ مَا فِيهِ بَلَّاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣٦﴾ إِنَّ هَوْ لَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْ تَتِنَا الْأُولِلَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿ وَ٣٦ ﴾ فَأْتُوا لِإِنَا إِنَ كُنْتُمْ صَادِقُينَ ﴿ ١٩٠ اللَّهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٍ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قُبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنُاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنِهُمَا لَا عَلِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أُجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِكَ ﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿٢٤٤﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿٤٣﴾ طِعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ بَيغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٥٤﴾ كَغَلْيَ الْجَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاغْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٤٧) ثُمَّ صَبُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَاتَ ِالْحَمِيمِ (٨٤) ذُقْ إنك أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿ ٤٩ ٤ ﴾ إِنَّ هَذَا مِا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ ١ ٥ ﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ ٢٥﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ ٢٥﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينَ ﴿ ٤ ٥ ﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿ ٥٥ ﴾ لَا يَذُو َقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلَّا

الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦) فَضْلًا مِّن رَّبِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٩) فَارْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (٩٩)

# سورة (الحديد) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْإَرْضِ يُحْدِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَبِيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِّي خَلَقَ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنِ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ﴿٤﴾ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ مِ ﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِلَّا﴾ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالِرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَدَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم ٰ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنَّ اَللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّجِيمٌ ۗ ﴿ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي رُ مُنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَ بَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسنني وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِلهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تُرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتُ ٰ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرِزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٦﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنَ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلِكِنَّكُمْ فَتَنِتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصِتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتِّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿ ٤ُ ١ ﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّالُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِنْسُ الْمَصِيرُ ﴿٥١﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتُ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسنًا يُضنَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وِكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٩) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالَ ۗ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْتٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصِنْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ ٢٠ ﴾ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضنلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضنلِ الْعَظِيمِ ﴿ ١٦ ﴾ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهُا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٦﴾ لِّكَيْلَا ِ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِيُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ٢٤﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبراهيم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكَتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَقَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِ هِم بِرُّسُلِنَا وَقَقَّيْنَا بِعِيسِمَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوب الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِّضْوَانِ اللَّهُ فَمَا رَعَوْ هِا حَقُّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِّيرٌ مِّنْهُمْ فَأسِقُونَ أ إِلَا ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنِ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعِل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَّرَحِيَّمٌ ﴿ آَلَا يَكُمْ لَلَّهُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُ وَنَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٩ ٢﴾

# سورة (الحشر) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِ هِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنِ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢) وَلَوْلَا الرُّعْبَ يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (٢) وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (٣) ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٤) مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ لَيْ لَا مُنْ يُسْلَقُ اللَّهُ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ أَنْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلِينُ إِنْ فَي تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلِينَا إِلَى الْوَلَالَةُ وَلَى الْفَاسِوتِينَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِولِي الْفَاسِولِي الْفَاسِولِي الْفَاسِولِي الْفَاسِولِي الْفَاسِولِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمَاسِولِي الْمَاسِولِي الْمَلْهُ الْفِي الْمُؤْمِ الْمَاسِولِي الْمَاسِولِي الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمَاسِولِي الْمَاسِولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَاسِولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمَاسِولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمَامِلُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِل

عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلُّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَآتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِ هِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُنْدُورِ هِمْ جَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصناصنةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بِعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإَّخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوف ۖ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ١١﴾ لَئِنْ أَخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنِ نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرِ بَأْسِهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥ ١ ﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (١٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُر فَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لَغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨١﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـئِكَ هُمُ الْفَاسَيْقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يُسْتَوِي ۚ أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصِحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ اِلْفَائِزُونَ ﴿ • ٢ ﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَ أَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْر بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هِوَ الِلَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ الْمَلِّكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزْيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُستِبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَ أَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

> سورة (الصف) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسْنَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لِلَّا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿ ٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسِلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾ وَأَخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتَ طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ تَ طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّ هِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿٤٠ ﴾ ("اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبِرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَي إِبرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". أحمد عَنْ برَيْدَةَ الْخُزَاعِيَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا رَحِمْتَ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَمِيدٌ مَجِيدٌ" ابنَ عساعر عن أصحاب النبي - رَضِيَ الله "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عِلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَ اهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ". الدارقطني عن ابْنُ مَسْعُود - رَضِيَ الله عَنْهُ. "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سيدنا إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلُ سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَتَرَحَّمْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى اللَّهِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَتَحَنَّنْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا

مُحَمَّدٍ، كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَسَلِّمْ عَلَى سيدنا مِبْرَاهِيمَ وَعَلَى وَسَلِّمْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" مسدزيد عَنْ عَلَى بُنُ أَبِي طَلِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَفَ اتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". الدولابي في الكني عَنْ عَلِيّـ وَدُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". الدولابي في الكني عَنْ عَلِيّـ وَمُرَاهُ مِنْ فَا فَهُ مِنْ فَا أَنْ وَالْمُؤْمِنِ فِي الكني عَنْ عَلِيّـ اللَّهُ عَنْ عَلِيّـ اللَّهُ عَنْ عَلِيّـ اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيدٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ سِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

# دلائل يَوْمُ الأَرْبِعَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوح سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْأَرْوَاحِ، وَعَلَى جَسَدِهِ فِى الْأَجْسَادِ، وَعَلَى قَبْرِهِ فِى الْقَبُورِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا عَقْلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمْيِّ وَأَزْوَاحِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ صَلَاةً وَسَلَامًا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلاَ يُقْطِعُ مَدَدُهُمَا. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا الْمَطْعُ مُدَدُهُمَا وَالْمَقْمُ اللَّهُمَّ صَلاً عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثُهُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُو الْفَضِيلَةَ وَالسَّالِجِينَ. اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلُهُ المُثَرَّلَ المُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلُهُ المُثْرَلَ المُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْعَرْامِةِ. اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى مَنْ الْفَقْرَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلْكَ لَهُ أُحَدُّ مِنْ خَلْقِكَ، وَأَعْطِ لِسَيِدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلْكَ لَهُ أَعْرَامِةِ. اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى مَا اللَّهُمَّ صَلَلِ عَلَى الْمَنْ مَا اللَّهُمَّ صَلَلَ عَلَى الْبَيْتِينَ وَالْمُولُ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَنْ النَّيْتِينَ وَالْمُولُ مَا مُنَالِكُ وَالْمَالُ مَا وَالْمُوسَلِينَ وَالْمُولِكُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولُ مَا اللَّهُمُّ مَنَ النَّيْتِينَ وَالْمُ مَلَا وَالْمُ مُنَولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ مَا لَكُولُومِ وَالْمُولُ مَا اللَّهُمُ الْفَالَ مَا اللَّهُمُ مَلْوَالُ مَا اللَّهُمُ مَلَ وَالْمُ وَلَى اللَّهُمُ مَنَ اللَّهُمُ مَلَى اللَّهُمُ مَا مِنَ اللَّهُمُ مَا مَنَ وَالْمُومَلِ وَالْمُولُ لَهُ اللَّهُمُ مَا مَنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا مَلَا اللَّهُمُ مَا مَلَى اللَّهُمُ مَا مَا اللَّهُ مُلْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُؤْلُولُ ا

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَ افِيلَ وَعِزْرَ ائِيلَ، وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ، وَعَلَى المَلاَئِكَةِ وَالمُقَرَّبِينَ وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. (3) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا عَلِمْتَ وَمِلْءَ مَا عَلِمْتَ وَزِنَةً مَا عَلِمْتَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَوْصُولَةً بِالمَزيدِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدَ الْأَبَدِ وَلَا تَبِيدُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صنَلَاتَكَ الَّتِي صنَّلْيْتَ عَلَيْهِ، وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلاَمَكَ الَّذِي سَلَّمْتَ عَلَيْهِ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ، وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ أَنْوَارِكَ, وَمَعْدِن أَسْرَارِكَ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ، وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ، وَطِرَازِ مُلْكِكَ، وَخَزَائِن رَحْمَتِكَ، وَطَرِيقُ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْجِيدِكَ، إنْسَان عَيْن الْوُجُودِ، وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، عَيْنِ أَعْيَانِ خَلْقِكَ، المُتَقَدِّمِ مِنْ نُورٍ ضِيَائِكَ، صَلَاةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ، وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ، لَا مُنْتَهَى لَها دُونَ عِلْمِكَ، صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ، وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبّ الْعَالَمينَ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صِلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرضنَاءَ نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقُكَ فِيمَا مَضنَى، وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُ وَنَكَ بِهِ فِيمَا بَقِىَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ، وَيَوْم وَلَيْلَةٍ وَسَاْعَةٌ مِنَ السَّاعَاتِ، وَشَمِّ وَنَفَسٍ، وَطَرَّفَةٍ وَلَمْحَةٍ مِنَ الْأَبَدِ إِلَى الْأَبَدِ وَآبَادِ الدُّنْيَا، وَآبَادِ الآِخِرَةِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لاَ يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ، وَلاَ يَنْفَدُ آخِرُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرٍ حُبِّكَ فِيهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَبِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرٍ عِنَايَتِكَ بِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنًا مُحَمَّدٍ حَنَّ قَدْرٍهِ وَمِقْدَارِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنًا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيع الْأَهْوَالِ وَالْإَفَاتِ، وَتَقْضِى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرجِاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ، مِنْ جَمِيع الذُّيْرَاتِ فِي الحَيَاةِ، وَبَعْدَ المَمَاتِ. اللَّهُمَّ صللِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صنلاة الرِّضَيَى، وَارْضَ عَنْ أَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَيَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِق للْخَلْق نُورُهُ وَرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ، عَدَدَ مَنْ مَضنَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ، وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ، وَمَنْ شَقِى، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ، وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَا غَايَةَ لَهَا، وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَاءَ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنَهُ مِنْ جَمَالِكَ، فأصْبَحَ فَرحًا مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا، وَعَلَى آلِهِ وَصَرِحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزُّيْتُونِ وَجَمِيعِ الثِّمَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وَمَوْ لَانا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَأَضناءَ عَلَيْهِ النَّهارُ. اللِّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ. اللَّهُمُّ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ، وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الْوَارَدِينَ الشَّارِبِينَ، وَبِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ، وَلَا تَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَا رَبَّ الْعَالَمينَ، وَاغْفِرْ لَنا وَلِوَ الدِينَا وَلِجَمِيع الْمُسْلِمِينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ خَلْقِكَ وَسِرَاج أَفْقِكَ أَفْضَلِ قائِمٍ بِحَقِّكَ المَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَرِفْقِكَ صَلاَةً يَتَوَالَى تَكْرَارُهَا، وَتَلُوحُ عَلَّى الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَمْدُوح بِقَوْ لِكَ، وَأَشْرَفِ دَاع لِلإعْتِصِنَام بِحَبْلِكَ، وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، صَلَاةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّارَ بْن عَمِيمَ فَصْلِكَ، وَكَرَامَةَ رضْوَانِكَ وَوَصِيْلِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْكُرَمَاءِ مِنْ عِبادِكَ، وَأَشْرَفِ المُنادِينَ لِطُرُقِ رَشِادِكَ، وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَبِلاَدِكَ، صَلَاةً لاَ تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كرَامَةً المَزِيدِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيع مَقَامُهُ الْوَاجِبِ تَعْظِيمُهُ وَاحْتِرَامُهُ، صَلَاةً لاَ تَنْقَطِعُ أَبَدَاً، وَلاَ تَقْنَى سَرْمَداً وَلاَ تَنْحَصِرُ عَدَداً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمِّا صَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيّدِنَا) مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَارْحَمِ (سيِّدِنا) مُحَمِّدٍاً وَآلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمْا صَلَّيْتَ وَرَجُمْتَ وبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَي آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي أَلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ أَلرِّ سَالَةً وَأَيَّدُتَهُ بِٱلْنَّصْرُ وَالْكَوَّ ثَرِ وَالشُّفَاعَةِ. اللَّهُمَّ صِلًّا عَلَى سَيّدِناً وَمَوْلَانا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الْحُكْمِ والْحِكْمَةِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَخْصنُوصِ بِالْخُلْقِ الْعَظِّيمِ وَخَتْم الرُّسلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَآبِهِ وَأَتْبَاجِهِ السَّالِكِينَ عَلَى مَنْهَجِهِ الْقَوْيِمِ فَأَعْظِم اللَّهُمَّ بِهِ مِنْهَاجَ نَّجُومِ الْإِسْلَامِ وَمَصِنَابِيِحِ الظَّلَامِ الْمُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلْمَةِ لَيِلِ الشَّكِّ الدَّاجِ صَلاَةً دَائِمَةً مُسِنتَمِرَّةً مَا تَلِاطَمَتْ فِي الأَبْحُرِ الأَمْوَاجُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتَيقِ مِنْ كُلِّ فَجّ عَمِيقِ الْحُجَّاجُ، وأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوتِهِ مِنْ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي المِيعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ المَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبِاءِ الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِيغِ الْأَعَمِّ وَالْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ السِّعَايَةِ فِي الصَّلاح الْأَعْظَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَّاةً مُسْتَمِرَّةَ الدُّوَامِ عَلَى مَرّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ فَهُوَ سَيِّدُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وأَفْضَلُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَاةِ المُصلِّينَ،

وَأَزْكَى سَلَامِ المُسَلِّمِينَ، وَأَطْيَبُ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ، وَأَفْضِلُ صِلَواتِ اللَّهِ وَأَحْسِنُ صلَواتِ اللَّهِ وَأَجَلُّ صلَواتِ اللَّهِ، وَأَجْمَلُ صلَواتِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ صلَواتِ اللَّهِ وَأَسْبَغُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَتَّمُّ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَظْهَرُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَعْظَمُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَذْكَى صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَطْيَبُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَبْرَكُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَزْكَى صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَنْمَى صِلَواتِ اللَّهِ، وَأَوْفَى صِلَواتِ اللَّهِ، وَأَسْنَى صِلَواتِ اللَّهِ، وَأَعْلَى صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَجْمَعُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَعَمُّ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَدْوَمُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَبْقَى صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَعَزُّ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَرْفَعُ صَلَواتِ اللَّهِ، وَأَعْظَمُ صَلَواتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ اللَّهِ، وَأَحْسَن خَلْقِ اللَّهِ، وَأَجَلِّ خَلْق اللَّهِ، وَ أَكْرَمٍ خَلْقِ اللَّهِ وَإَجْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَ أَكْمَلِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَتِّمَّ خَلْقِ اللَّهِ وَأَتَّمَّ خَلْقِ اللَّهِ وَأَتَّمَّ خَلْقِ اللَّهِ وَأَتَّمَّ خَلْقَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ، وَنَبِيِّ اللَّهِ وَحَبِيبِ اللَّهِ وَصَفِيِّ اللَّهِ وَنَجِيِّ اللَّهِ، وَخَلِيلِ اللَّهِ، وَوَلِىّ اللَّهِ وَأَمِينِ اللَّهِ، وَجَيَرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، وَنُخْبَةِ اللَّهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللَّهِ، وَصَفْوَةِ اللُّهِ مَنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، وَعُرْوَةِ اللَّهِ، وَعِصْمَةِ اللَّهِ، وَنِعْمَةِ اللَّهِ، وَمِفْتَاح رَحْمَةِ اللَّهِ،الْمُخْتارِ مِنْ رُسُل اللَّهِ، المُنْتَخَبِ مِنْ خَلْق اللَّهِ، الْفائِزِ بِالمَطْلَبِ فِي المَرْهَبِ وَ الْمَرْ غَبِ الْمُخْلَصِ فِيمَا وُهِبَ، أَكْرَمِ مَبْعُوبٍ، أَصْدَقِ قَائِلٍ، أَنْجَحِ شَافِع، أَفْضَل مُشَفَّعُ، الأَمِينِ فِيمَا اسْتُودِعَ، الصَّادِقِ فِيمَا بَلَّغَ، الصَّادِع بِأَمْرِ رَبِّهِ، المُضَّطَلِع بِمَا حُمِّلَ، أَقْرَبُ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمِهِمْ غَدًا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً، وَ أَكْرَمِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ الْكِرَامِ الْصَّفْوَةِ عَلَى اللَّهِ، وَأَحَبِّهِمْ إِلَى اللَّهِ، وَأَقْرَبِّهِمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ، وَأَكْرَمِ الْخِلْقِ عَلَى اللَّهِ وَأَحْظاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ لَدَى اللَّهِ، وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا، وَ أَعْظَمِهِمْ مَحَلًا، وَأَكْمَلِهِمْ مَحَاسِنًا وَفَضْلًا، وأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً، وأَكْمَلِهِمْ شَريعَةً، وَ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ نِصَابًا، ۚ وَأَبْيَنِهِمْ بَيَانًا وَخِطَابًا وَأَفْضَلِهِمْ مَوْلِدًا وَمُهَاجَرًا، وَعِثْرَةً وَ أَصْحَابًا، وَأَكْرَمُ النَّاسِ أَرُومَةً، وَأَشْرَفِهِمْ جُرْثُومَةً وَخَيْرِهِمْ نَفْسًا، وَأَطْهَرِهِمْ قَلْبَاً، وَ أَصْدَقِهِمْ قَوْلاً ، وَأَزْكَاهُمْ فِعْلاً ، وَأَثْبَتِهِمْ أَصْلاً ، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا ، وَأَمْكَنِهِمْ مَجْدًا ، وَ أَكْرَمِهِمْ طَبْعَا، وَأَحْسَنِهِمْ صُنْعًا، وَأَطْيَبِهِمْ فَرْعًا، وَأَكْثَرْ هِمْ طَاعَةً وَسَمَعًا، وَأَعْلَاهُمْ مَقَامًا، وَأَحْلَاهُمْ كَلَامًا وَأَزْكَاهُمْ سَلَامًا، وَأَجَلِّهِمْ قَدْرًا، وَأَعْظَمِهِمْ فَخْرَا، وَأَسْنَاهُمْ فَخْرَا، وَأَرْفَعِهِمْ فِي الْمَلَإُ الْأَعْلَى ذِكْرًا، وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا، وَأَصْدَقِهِمْ وَعْدًا، وَأَكْثَرِ هِمْ شُكْرًا، وَأَعْلَا هُمْ أَمْرًا، وَأَجْمَلِهمْ صَبْرًا، وَأَحْسَنِهمْ خَيْرًا وَأَقْرَبِهمْ يُسْرَا، وَأَبْعَدِهِمْ مَكَانًا، وَأَعْظَمِهِمْ شَأَنَاً ۚ وَأَثْبَتِهِمْ بُرْهَانَّا ۚ وَأَرْجَحِهِمْ مِيزَانًا ، وَأَوَّلِهِمْ إِيمَانًا وَأَوْضَحِهِمْ بَيَانًا ، وَ أَفْصَحِهِمْ لِسَانًا، وَأَظْهْرِ هِمْ سُلْطانًا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ (٧) فَوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فَي السَّالِينَ (٧)

﴿ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لًا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسِبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ \* الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \* رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيا يُنَادِي لِلْإِيمَانُ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْإِلْمُبْرَارِ \* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَٰةِ إَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ \* فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَّلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنٍ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ۚ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِ هِمْ وَأُوذُوا فِي سِنبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ۗ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تِجْرِّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَ إِللَّهُ عِندَهُ كُسْنُ الْتُوابِ \* لَا يَغُرَّنَّكِ تَقَلُّبُ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ \* مَتَاعٌ قَلْيلُ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ \* لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ \* وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ \* فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ \* وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ \* وَقُل رَّبِ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾.

## سورة (الجمعة) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْمُتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٤) مَثَلُ النَّوِينَ مُثِلُ الْقَوْمِ الْذِينَ الْدَينَ مُثِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْقَالِمِينَ (٩) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الْذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٦) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا مَثَلُ الْمَوْتَ الْدَي تَقِرُونَ اللَّهُ عَلِيمُ عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ قَيْنَتِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) يَا أَيُهَا الَّذِينَ مُكَوَّلُونَ اللَّهُ عَلِيمُ الْكَالِمِينَ (٩) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِينَ مَنْ اللَّهُ وَذَوْ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلْهُمُ الْمَوْتَ اللَّهُ وَذَوْلَ اللَّهُ عَلَيمُ الْكَافِقُ الْمُونَ (٩) فَإِنَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَالَهُ وَذَوْلُ الْمَوْتَ الْمُولُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَلَكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ (٩) فَإِذَا اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَالْمُونَ (٩) وَإِنَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَالُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَالَوْلَ اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤَ

سورة (التغابن) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّوْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤) أَلَمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤) أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت يَأْتِيهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبْشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيً

حَمِيدٌ (٦) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ (٨) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَوِّرْ عَنْهُ سَيِّبَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُطِيمُ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُطِيمُ (٩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمُومِنِيرُ (٩٠) وَالْحِيعُوا اللَّهَ وَأُطِيعُوا اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَوْمِنُونَ (٩) وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمِنُونَ (٩) وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ (١٤) اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلَادِكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ عَدْهُ الْمُفْولُونَ (٤١) إِنْ تُقْرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَاللَّهُ الْمُولُودُ وَلَيْكُورُ وَلَمْ وَاللَّهُ الْمُولُودُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْكُمْ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَلَولُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُ وَلَولُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَال

### سورة (التكوير) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِسَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْجِسَالُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْمُوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٩) بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٩) بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا الْجَوِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَوَيمُ سُعِرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَوَيمُ سُعِرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَويمُ سُعِرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَوَيمُ سُعِرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَوَيمُ الْجَويمُ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ مَا أَحْضَرَتْ (٤١) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٩١) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ (١٧) وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٩١) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) وَاللَّيْلِ إِذَا عَلَى الْعَرْشِ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ (٢٣) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ (٣٢) وَلَا فَي الْعَيْبِ بِضَنينِ (٤٢) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ (٣١) وَلَا أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا صَاحِبُكُم بَمُجْنُونٍ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ (٣١) وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ (٣١) وَمَا صَاحِبُكُم بَمُجْنُونٍ (٢٢) وَمَا مُن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا مَن يَسْتَقِيمَ (٢١) وَمَا مَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا صَاعَلُومِنَ إِلَّا اللَّهُ وَنُ الْلَهُ الْمَالَمِينَ (٢٧) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٨٢) وَمَا مَن يَسْتَقِيمَ (٨٢) وَمَا مَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا مَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا مَن يَسْتَقِيمَ (٢١) وَمَا مَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا صَامِلُومِنَ إِلَّهُ إِلَا فِي فُولُ اللْعَلَمُونَ إِلَا فَيَقُولُ الْعَالَمِينَ (٢١) إِنْ اللْعَلَمُ مَن يَسْتَقِيمَ (٢١) وَمَا صَامِلُومِ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ مَن يَسْتَقِيمَ اللَّهُ وَلَا الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامِينَ (٢١) وَالْمُونَ الْمَلْعُولُ اللْعَلَمُ الْفَالَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلْمُ الْمَالَمُ مِي اللْعَلَمُ اللْعُلُمُ الْمَالِمُ الْعَلَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَ

سورة ( الانفطار) بسنم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْفُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (١) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ الْكَرِيمِ (١١) الَّذِينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١١) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ثُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (١١) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٤١) يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٤١) يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)

سورة (الانشقاق) بسنم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا اَلْأَرْضُ مُدَّتْ (٣) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَيهَا وَتَخَلَّتِهِ (٢) فَلَاقِيهِ (٦) فَلَاقِيهِ (٦) فَلَاقِيهِ (١) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنقَلِبُ فَمُلَاقِيهِ (١) فَلَاهِ مَسْرُورًا (١١) فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا إِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا (١١) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١١) إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ (١١) وَيصْلَى سَعِيرًا (١١) إِنَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (٥١) فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقُ (١١) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١١) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (١٨) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ (١٩) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١٧) وَالْقَمْرِ إِذَا أَوْرِيَ (٢١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (١١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا قُرَى عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فَا أَجْرُ مَمْنُونِ (٢٦) فَيَا الْفِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فَارُحُ عَيْرُ مَمْنُونِ (٢٢) فَيَامُ الْخَرْ مَمْنُونِ (٢٢) فَي مَمْنُونِ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْرُوا لَكُونَ مَمْنُونَ (٢٦) وَاللَّهُ أَعْرُهُ مَمْنُونَ (٢٦) وَلَاللَهُ أَعْرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فَوْنَ (٢٣) وَاللَّهُ مَمْنُونَ (٢٦) وَلَوْلَا الْوَيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ الْخُرُونَ (٢٤)

سورة (الزلزلة) بسنم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأُخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِإِنْ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ ا أَعْمَالُهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿٧﴾

سورة (التكاثر) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

سورة (الكافرون)

بِسِنْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢َ﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٩﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٩﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

سورة (النصر)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصِرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأُيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

سورة (الإخلاص)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَّدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴿٤﴾

المعوذتين

سورة (الفلق)

بِسْمِ اللهِ الرَّخْمَنِ الْرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ ١ ﴾ مِن شَرِّ مَّا خَلَقَ ﴿ ٢ ﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿ ٣ ﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿ ٤ ﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ ٥ ﴾

سورة (الناس)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إلَهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) النَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ, وَذُرِيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" الولايي في التني عَنْ عَلَى اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " او داود عَنْ أَي هُرُوزَةً - رَضِيَ الشَعْهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سيدنا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله اللهُمُ صَلِّ عَلَى سيدنا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَاللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وبركاته اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَالِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَالِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَالِ سيدنا أَبْرَاهِيمَ وَالِ سيدنا مُحَمَّدٍ مَعِيدٌ السائى عَنْ يَعْهِ بْنِ عُجْرَةً وَعَلَى اللهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سيدنا مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ مَجِيدٌ السائى عَنْ يَعْهِ بْنِ عُجْرَةً وَمَا سَلَيْتُ مَجِيدٌ مَجِيدٌ السائى عَنْ يَعْهِ بْنِ عُجْرَةً وَجِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"اللَّهُمَّ سيدنا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ، وَالرِ سيدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَآلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَآلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ البخري في الألب عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً الْمُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَأَنْ وَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" ابن ماجه عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" ابن ماجه عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدِ مُجِيدٌ"

وَبَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ "إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًّا ، وَلَكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الذَّهَبَ لِحُسْنِ ثَنَائِكَ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ" الطبراني الأوسط, عَنْ أَنْسٍ مِن قول أَعْرَائِيَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ. ﴿ اللّهِ حَلَّ الْعَرْقَةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْ سَلِينَ وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

## دلائل يَوْمُ الْخَمِيسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّد وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلّ على جَمِيع إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالْحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضنائِلَ صَلَوَ اتِكَ، وَشَرَ ائِفَ زَكُو اتِكَ، وَنَوَ امِي بَرَكَاتِكَ، وَعَوَ اطِفَ رَ أَفْتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ، وَفَضائِلَ آلَائِكَ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمِرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَائِدِ الخَيْر وَفَاتِح الْبِرِّ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَسَيِّدِ الْأُنَّةِ. اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا تُزْلِف بِهِ قُرْبَهُ، وَتُقِرُّ آبِهِ عَيْنَهُ يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالشَّرَفَ وَ الْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَالمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ. اللَّهُمَّ أَعْطِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، وَبَلِّغْهُ مَأْمُولَهُ، وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِع، وَأَوَّلَ مُشَفَّعِ. اللَّهُمُّ عَظِّمْ بُرْ هَانَهُ، وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ، وَأَيْلِعْ مُؤْمِنًا وَأَيْلِعْ مُؤْمِنًا مَثْنَاهُمُ مَا اللَّهُمَّ أَحْيِنَا وَأَيْلِجْ حُجَّتَهُ وَارْفِعْ فِي أَهْلِ عِلْيِينَ دَرِجَتَهُ، وَفِي أَعْلَى المُقَرَّبِينَ مَنْزِلَتَهُ. اللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَلِي سُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتَهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُهْرَتِهِ، وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَاسْقِنَا مِنْ كَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِّينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلاَ مُغَيِّرً بِنَ وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ. آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ نَبيّ الرَّجْمَةِ، وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى أَبِينَا آدَمَ، وَأُمِّنَا حَوَّاءَ، وَمَنْ وَلَدَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِيَّنَ وَ الْشُّهَدَاءِ وَ الْصَّالْحِينَ، وصَلِّلَّ عَلَى مَلائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ، مِنْ أَهْلِ السَّمَوَ أَتِ وَالأَرَضِينَ، وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَلِو الِّدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كِمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَلِجَمِيع الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَٱلمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاء مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ صللِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ نُورِ الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْأَبْرَارِ، وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ وَأَكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَعَدَدَ مَا نَزَلَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِر هَا مِنْ قَطْر

الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِ هَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ، صنكاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْرُمُ بِهَا مَثْوَاهُ، وَتُشْرَرُفُ بِهَا عُقْبَاهُ، وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَاهُ وَرِضَاهُ، هذِهِ الصَّلَاةِ تَعْظِيماً لِحَقِّكَ يَا (سَيِّدُنَا) مُحَمَّدُ. اللَّهُمَّ صنَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيمَى المُلْكِ، وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ، عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَائِنٌ، أَوْ قَدْ كَانَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَ ٰهُ الذَّاكِرُونَ، وكُلَّمَا ۖ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ، لَا مُنْتَهِى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَى شُمُوسِ الْهُدَى نُورًا وَأَبْهَرُ هَا، وَأَلسْيَرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَأَشْهَرُ هَا، وَنُورُهُ أَرْ هَرُ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَقُهَا وَأَوْضَدَهُا، وَأَرْكَىَ الْخَلِيقَةِ أَخْلَاقًا وَأَطْهَرُهَا وَأَكْرَمُهَا خَلْقًا وَأَعْدَلُهَا. اللَّهُمَّ صلّ عَلَى (سِنَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَى مِنَ الْقَمَرِ التَّامِّ، وَ أَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ المُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ. اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ الَّذِي قُرنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمَحْياهُ، وَتَعَطَّرَتِ الْعَوَالِمُ بِطِيبَ ِ ذِكْرِهِ وَرَيَّاهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ا (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّداً وآلَ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، كَمْا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَنَبِيِّكِ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلُلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، مَلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ، وَبَارِكْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ، وَارْحَمْ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّداً ۚ وَآلَ (سَيِّدِنَا) مُجَمَّدٍ مِلْءَ الْدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَاجْزِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّداً وَٱلَ (سَيِّدِنَا) مُحَمُّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الْآخِرَةِ، وَسَلِّمْ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعِلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُجَمَّدٍ، مِنْءَ الدُّنْيَا وَمِنْءَ الْآخِرِةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْ تَنَا أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصِلَّىٰ عَلَيْهِ اللَّهُمُّ صِلِّ عَلَى نَبِيِّكَ إِلمُصْطَفَى، وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضِي، وَوَلِيِّكَ المُجْتَبَى، وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْي السَّماءَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، أَكْرَمِ الأَسْلاَفِ، الْقَائِمِ بالْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ، المَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ، المُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلَابِ الشِّرَافِ، وَالْبُطُونِ الظِّرَافِ، المُصنَفَّى مِنْ مُصناصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْن عَبْدِ مَنافٍ، الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ الْعَفَافِ. اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ، وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَكْرَمِهَا عَلَيْكَ، وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا عَلَيْ فاسْتَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ, وَأَمَرْ تَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صنَلاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَلُطْفًا وَمَنَّا مِنْ إعْطَائِكَ، فأَدْعُوكَ تَعْظِيمًا الأَمْرِكَ وَاتِّباعًا

لِوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا لِمَوْ عُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا ﷺ فِي أَداءِ حَقِّهٍ قِبَلَنَا إِذْ آمَنَّا بِهِ وَصندَّقْنَاهُ، وَاتَّبَعْنا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، وَقُلْتَ "إنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصِلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً " (الاحزاب) وَأَمَرْتَ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلْي نَبِيّهِمْ فَريضَةً افْتَرَضْتَهَا وَأَمَرْتَهُمْ بِهَا، فَنَسَأَلُكَ بِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَنُورٍ عَظَمَتِكَ، وَبِمَا أَوْجَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ أَنْ تُصلِّى أَنْتَ وَمَلاَئِكَتُكَ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَغِيِّكَ وَخِيرَ تِكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ حَمِيدً مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَةُ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُ، وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ، وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ، وَأَظْهِرْ مِلَّتَهُ، وَأَجْزِلْ ثَوَابَهُ، وَأَضِي نُورَهُ، وَأَدِمْ كَرَامَتَهُ، وَأَلْحِقْ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ، وَعَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّينَ تَبَعًا، وَأَكْثَرَهُمْ أُزَرَاءَ، وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَنُورًا، وَأَعْلَاهُمُ دَرَجَةً، وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايَتَهُ، وَفِي المُنْتَخَبِينَ مَنْزِلَهُ، وَفِي المُقَرَّبِينَ دَارَهُ، وَفِي المُصْطَفَيْنَ مَنْزِلَهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا، وَأَفْضلَهُمْ ثَوَابًا وَ أَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا، وَأَتْبَتَهُمْ مَقَامًا، وَأَصْوَبَهُمْ كَلَامًا، وَأَنْجَمَهُمْ مَسْأَلَةً، وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيبًا، وَأَعْظَمَهُمْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً، وَأَنْزِلْهُ فِي غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرِجَةَ فَوْقَهِا. اللَّهُمَّ اجْعَلْ (سَيِّدَنا) مُحَمَّدًا أَصِدْقَ قَائِلٍ، وَأَنْجَحَ سائِلٍ، وَأَوَّلَ شَافِع، وَأَفْضَلَ مُشَفَّع وَشَفِّعْهُ فِي أُمَّتِهِ بِشَفَاعَةٍ يَغْبِطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَإِذَا مَيَّرْتَ عِبَادَكَ بِفَصْلً قَصْنَائِكَ فِإِجْعَلْ (سَيِّدَنا) مُحَمَّدًا فِي الْأَصْدَقِينَ قِيلًا وَالْأَحْسَنِينَ عَمَلاً، وَفِي المَهْدِيِّينَ سَبِيلاً. اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنا فَرَطًا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ لَنا مَوْعِدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا. اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَاسْتَعْمِلْنَا فِي سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَعَرِّ فْنَا وَجُّهَهُ، وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحَزْبِهِ. اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلْنَا مَدُخَلَهُ، وَتُورِدَنَا حَوْضَهُ، وَتَجْعَلْنِا مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ المُنْعَمِ عََلَيْهِمْ "مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الْحَيَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئِكَ رَفِيقاً" (النساء) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ نُورِ الْهُدَى وَالْقَائِدِ إِلَى الخَيْرِ، وَالدَّاعِي إِلَى الرُّشْدِ، وَنَبِيّ الرَّحْمَةِ وَ إِمَامِ المُتَّقِينَ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَك، وَنَصَحَ لِعِبادِك، وَتَلَا ۚ آيَاتِكَ، وَأَقَامَ حُدُودَكَ ِ، وَوَفَّى بِعِهْدِكَ وَأَنَّفَذَ حُكْمَكَ وَأَمْرَ بِطِاعَتِكَ، وَنَهَى عَنْ مَعْصِيتِكَ؛ وَوَالَىٰ وَلِيَّكَ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تَوَالِيهُ، وَعَادَى عَدُوَّكِ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ تَعَادِيَهُ، وَصِلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ، وَعَلَى رُوْحِهِ فِي الْأَرْوَاح، وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ، وَعَلَى مِشْهَدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ، وَ عَلَى آذِكُرهِ إِذَا تُذِكِرَ ، صَلَاةً مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا. اللَّهُمَّ أَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ كَمَا ذُكِرَ السَّلَامُ، والسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعالَى وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ

وَعَلَى أَنْبِيائِكَ المُطَهَّرِينَ، وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى حَمَلَةٍ عَرْشِكَ، وَعَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَرضْوَانَ خَازِن جَنَّتِكَ، وَمَالِكِ، وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ. وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ. اللَّهُمَّ آتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بُيُوتِ الْمُرْسَلِينَ، وَاجْزِ أَصْحَابَ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابَ الْمُرْسَلِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، والْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلَاةً تُرْضِيكَ وتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْدِهِ وَسَلِّمْ كَثِيراً تَسْلِيمًا طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، جَزِيلاً جَمِيلاً دَائِمًا بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى آلِهِ مِنْءَ الْفَضَيَاءِ وَعَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ صِنَلَاةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، في الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ. (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ

انتهى بحمد الله تعالى أصل إرشاد الأنام وملاحقه ممزوجة على الأيام

صَحِيحُ الْمَوْلِدُ النَّبَوِيِ الشَّرِيفِ الشَّرِيفِ (خدمة شيخ عبد القادر الجيلاني ببروساري)

تهذيب لمَوْرِدِ الصَادي في مَوْلِدِ الهادي للحافظِ ناصرِ الدينِ الدُّمَشْقِيِّ شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى. عني به خَادِمُ الحافظِ عبدِ اللهِ بنِ الصِّديقِ الغُمَّارِيِّ رحمهُ اللهُ تعالى وخادِمُ الحديثِ أحمدُ درويشٍ، عفي عنه الطبَع ووزِّع محبةً فيهِ

(يا نبيُّ سلامٌ عليكَ) (يا خديجةُ سلامٌ عليكِ) مُهْداةٌ لكلٍّ مِن أمِّ هاشم السيدةِ زينب, وسيدَيْ شبابِ أهلِ الجَنةِ, وأبيهم أسدِ اللهِ الكاسرِ سيدِنا عليِّ بنِ أبي طالبٍ كرَّم اللهُ وجههُ وأمِّهم أمِّ أبيها السيدةِ فاطمةَ الزهراءِ وأمِّها السيدةِ خديجةً - صاحبةِ السلامِ عليها من ربِّها سبحانه وتعالى وجبريلِه وصاحبةِ بيتٍ في الجَنَّةِ من قَصنبٍ لا صنَخبَ فيه ولا نصنبٌ - ووارثةِ السيدةِ أمِّ رسولِ اللهِ آمنةَ بنتِ وهبٍ صاحبةِ عينِ الولايةِ رضيَ اللهُ عنها وإلى صاحبِ الفرحِ سيدِنا رسولِ اللهِ

### قائمة المحتويات

جُزْءٌ صحِيحُ المَوْلِدِ النبويِّ الشريفِ

الاستغاثة بالله تعالى للحافظ عبدِ الله بنِ الصديقِ رحمهُ الله تعالى.

فصلٌ مِنْ أدلةِ استحسان الاحتفالِ بالمَوْلِدِ الشريفِ.

فصلٌ مِنَ المَكْذُوبِ بِالمَوْلِدِ الشَّرِيفِ (وهُوَ تهذيبٌ لإرشادِ الطالبِ النجيبِ إلى ما قيلَ في المَوْلِدِ النَّبويِّ من الأكاذيبِ).

#### الحمدُ للهِ على رسولِ اللهِ على

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ على ما مَنَحَ من النِّعَمِ ومَنَعَ من النِّقَمِ، ودَفَعَ مِنْ السِّقَمِ، بمَوْلِدِ سَيِّدِ الْعَرَبِ والْعَجَمِ، الذي أمرَ بتوقيرِ حَقِّهِ، وحَكَمَ بتعظيم خَلْقِهِ، وقَضَى بتقديمِ نبوتِهِ على جميعِ الرُّسُل، لأنهُ أكرَمُ خَلْقِهِ كما قالَ الأمينُ جِبْريلُ عليهِ السلامُ للبُراقِ - الذي يسيرُ بسرعةِ صَوْءِ ارتداد طرف عينيه من مُنتهى قَدَمِهِ - وحَفِظَهُ من كُلِّ سُوءِ وعَصمَهُ، للبُراقِ - الذي يسيرُ بسرعةِ فبل إيجادِهِ، وقدَّمَهُ في الخَلْقِ على عِبادِهِ، ورَحِمَ جميعَ والأولينَ والآخِرينَ بمِيلادِهِ، وقَسَمَ له من الخَيْرَاتِ ما قَسَمَ.

سيدُنا مُحَمَّدُابِنُ الذَّبِيحَيْنِ ﷺ

فَهُوَ مُحَمَّدٌ بنُ (الذَّبيحِ التَّاني) مولانا خيار خيار زمانه أبو الأشراف السيد عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ منافٍ بْنِ قُصنَيِّ بنِ كِلابٍ بنِ مُرَّةٍ (وهُوَ مُحَمَّدٌ بنُ عبدِ المُطَّلِب بنِ هِشامٍ بنِ عبدِ مَنافٍ بْنِ قُصنَيِّ بنِ كِلابٍ بنِ مُرَّةٍ (وهُو مُحَمَّدٌ بنُ مولاتنا خيار خيار زمنها الصالحة أم الأشراف السيدة آمِنة بنتِ وَهْبٍ بنِ عبدِ مَنافٍ بنِ زُهْرَةٍ بنِ كِلاب بنِ مُرَّةً) بنِ كَعْب بنِ لُؤَيِّ بنِ غالِب بنِ فِهْرٍ بنِ مالكِ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنانة بن خُزيْمة بنِ مُدْركة بنِ إلياسَ بن مُضر بنِ نَزارٍ بنِ مَعْدٍ بنِ عدنانَ الذي نسبُهُ يقيناً إلى (الذَّبيحِ الأولِ) إسماعيلَ بنِ أبي الأنبياءِ إبراهيمَ الخليلِ عليهمُ السلامُ.

أخبارُ مَوْلِدِ سيِّدِنا مُحَمَّدٍ ﷺ

فقد قال صَلَّى الله عليه وسلَّمَ "خرجْتُ من نِكاحٍ ولم أُخْرَجْ من سِفاحٍ من لدُنْ آدمَ إلى أن ولَدني أبى و أمي، لم يُصِبْنِي من سِفاحٍ الجاهليةِ شيءٌ" وبعد الحَمْلِ بشهرينِ

مات أبوهُ (الذبيحُ الثاني) عبدً اللهِ بنُ (سيِّدِ قُرَيْشٍ) عبدِ المُطَّلِبِ وهو ابنُ خمسٍ وعِشْرينَ عاماً.

نورُ النُّبُوَّةِ المُحَمَّدِيُّ ﷺ ِ

وُلِدَ - صُلَّى الله عَلَيه وسلَّمَ - في ثمانٍ خَلَوْنَ من رَبيعِ الأُوَّلِ عامَ حادثةِ الغيلِ، المُوافِقِأبريلَ سَنَةَمِنْ مِيلادِ المَسيحِ المُبشِّرِ بأحمدَ عليهما السلامُ على ما اعتمدَهُ حُفَّاظُ الإسلامِ، وقد قالَ "إني عبدُ اللهِ وخاتَمُ النبيِّينَ وإنَّ آدمَ لَمُنْجَدِلٌ في طِينتِهِ وسأُخْبِرُكُم عن ذلك أنا دعوةُ أبي إبراهيمَ وبشارةُ عيسي ورُوْيا أُمِّي وكذلك أُمَّهاتُ الأنبياءِ يرَيْنَ وإن أُمَّ رسولِ اللهِ - صلَّي الله عليهِ وآلِه وسلَّمَ - رَأَتْ حِينَ وَضعَتْهُ نُوراً أضاءَ له قُصُورُ الشامِ حتى رَأَتُها" فيعَيْنِ ولايتِها رَأَتْ نُورَهُ، صلَّي الله عليهِ وسلَّمَ نُوراً كامِلاً بِالشَّهادةِ، فما شكَتْ في مَقَامِهِ وجَلالِ شَانِهِ، قَبْلَ البَعْثَةِ بأربعينَ سَنَةٍ، ولم يكن ثَمَّ بِالشَّهادةِ، فما شكَتْ في مَقَامِهِ وجَلالِ شَانِهِ، قَبْلَ البَعْثَةِ بأربعينَ سَنَةٍ، ولم يكن ثَمَّ بِالشَّهادةِ، فما شكَتْ في مَقَامِهِ وجَلالِ شَانِهِ، قَبْلَ البَعْثَةِ بأربعينَ سَنَةٍ، ولم يكن ثَمَّ تَكْلِيفٌ فَشَهِدَتْ بلِسانِ حالِها لابنِها ثُمَّ شَهِدَ لها فيا حَظَّها وسَعْدَها وما يُقالُ فيها يُقالُ فيها يُقالُ فيها يُقالُ في اللهُ عَليهِ وورَدَ أن جدَّهُ عبدَ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عنهُ! ووَرَدَ أن جدَّهُ عبدَ المُطَّلِبِ خَتَنَهُ وعَقَ عنْهُ في سابِع يومٍ.

مكانُ القِيامِ وقراءةُ الاستغاثةِ باللهِ تعالى للحافظِ عبدِ اللهِ بن الصِدِّيق رحِمَهُ اللهُ تعالى

دعوْتُكَ يا الله يا واسعَ العَطَا :: فحَقِّقْ دُعائي واسَتجِبْ لرَجَاوَتِي بِجاهِ رسولِ اللهِ أفضل شافع :: وأكمَل مخلوقٍ أتَى بنُبُوَّةِ رسولٌ كريمٌ واسعُ الصَّدْرِ سَيِّدَى :: أمِينٌ وفِيٌّ ذُو الخِصالِ العَظِيمَةِ حبيبٌ إلى الرحمنِ أعظمُ مُرْسَلٍ :: خليلٌ نَجِيٌّ نالَ أعظمَ رُتْبَةِ صَفِيٌّ لهُ عندَ الإلهِ مَزيَّةُ :: سِرَاجٌ مُنيرٌ عَمَّ كُلَّ البَريَّةِ وكان نبياً حيثُ آدمُ صورةٌ :: مُجَنْدَلَةٌ بينَ المِيَاهِ وطِينَةِ وكان نبياً حيثُ آدمُ صورةٌ :: مُجَنْدَلَةٌ بينَ المِيَاهِ وطِينَةِ وفي آيةِ الميثاقِ عهدُ مُؤكَّدٌ :: مِنَ اللهِ للرُسل الكِرامِ بجُمْلَةِ وفي آيةِ الميثاقِ عهدُ مُؤكَّدٌ :: مِنَ اللهِ اللهُ سُلِ الكِرامِ بجُمْلَةِ وفي آيةِ الميثاقِ عهدُ مُؤكَّدٌ :: وطَهَّرَهُ من كُلِّ عيب ووَصمْمَةِ وفي آيةِ الريا دليلُ حياتِهِ :: وطَهَّرَهُ من كُلِّ عيب ووَصمْمَةِ وأعلَى على كلِّ النبيّينَ قَدْرَهُ :: وعَلْمٍ وأسرارٍ وقُرْبٍ وحَظْوَةٍ وأعلَى عليهِ ليلَها بمعارفٍ :: وعِلْمٍ وأسرارٍ وقُرْب وحَظْوَةٍ وماز الَ يَرْقَى بعدَ ذلكَ مَراتِبَا :: مِنَ العِلْمِ والعِرْفانِ في كُلِّ لَحْظَةِ وماز الَ يَرْقَى بعدَ ذلكَ مَراتِبَا :: مِنَ العِلْمِ والعِرْفانِ في كُلِّ لَحْظَةِ وماز الَ يَرْقَى بعدَ ذلكَ مَراتِبَا :: مِنَ العِلْمِ والعِرْفانِ في كُلِّ لَحْظَةِ نَبَى باللهِ الْتَسْدِيدِ أو أَي كُلْفَةٍ وماز الَ يَرْقَى بعدَ ذلكَ مَراتِبَا :: مِنَ العِلْمِ والعِرْفانِ في كُلِّ لَحْظَةِ نَبَى بالدِّينِ سَهُلا مُيَسَرًا :: بَعِيداً عن التَسْديدِ أو أَي كُلْفَةِ نَبَيْدَا عَنِ التَسْديدِ أو أَي كُلْفَةِ

نبيُّ سَخِيُّ الكفِّ أسخَى من النَّدا :: يجُودُ ولا يخشَى من أَيَّةِ عَيْلَةِ نبيٌّ حليمٌ ذو أناةٍ يزينُها :: رَزانَةُ رأي لا يمِيلُ لِطَيْشَةِ نبيٌّ يُحِبُّ اليُسْرَ والعَفْوَ والوَفَا :: ويُبْغِضُ طَبْعاً فيهِ كُلُّ نَقِيصَةِ نبيٌّ أَتَى بالزَّهدِ في هذهِ الدُّنَا :: ولوْ شاءَها جاءَتْ بأَدْنَى إِشَارَةِ نبيٌّ عَنيُّ القُلْبِ باللهِ وحدَهُ :: ومو شاءَها جاءَتْ بأَدْنَى إِشَارَةِ نبيٌّ تَوَلَّى اللهُ عَنْهُ دِفاعَهُ :: وخيَّبَ قوْماً قد رَمَوْهُ بجِنَّةِ نبيٌّ لهُ يومَ القيامةِ شفاعةً :: وجاهٌ عريضٌ عندَ ربِّ البَريَّةِ نبيٌ أَتَى بالمُعْجِزاتِ قواطِعا :: فمِنْها حَنِينُ الجِدْعِ في يَوْمِ جُمْعَةِ نبيٌ أَتَى بالمُعْجِزاتِ قواطِعا :: فمِنْها حَنِينُ الجِدْعِ في يَوْمِ جُمْعَةِ ومِنْها انشِقاقُ البَدْرِ في وَسْطِ السَّمَا :: وتأخيرُ شَمْسٍ حينَ كان بمَكَّةِ وَبْهُ عَمِ اللهُعْمَ الْفَا أو يزيدُونَ دَاجِنا :: فأشبَعَهُمْ والأكْلُ فأضَ بِكثْرَةٍ وأَلْمُعُمَ الْفَا أو يزيدُونَ دَاجِنا :: فأشبَعَهُمْ والأكْلُ فأضَ بِكثْرَةٍ وأَلْمُعُمَ الْفَا أَو يزيدُونَ دَاجِنا :: فأشبَعَهُمْ والأكْلُ فأضَ بِكثْرَةٍ وأَلْمُعُمُ اللهُمُوعِ الغَفِيرَةِ وأَلْمُ وأَلْمُ اللهُمُ اللهُمُوعِ الغَفِيرَةِ وأَلْمُ اللهُمُ اللهُمُوعِ اللهُمُوعِ الغَفِيرَةِ وأَلْمُ واللهُمُ اللهُمُوعِ الغَفِيرَةِ وأَلْمُ اللهُمُوعِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَمُ اللهُمُ المُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ ومَظَوّةِ واللهَمُ اللهُمُ المُعْمُ اللهُمُ اللهُمُ المُومِ اللهُمُ المُ اللهُمُ المُومُ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ المُعْرَقِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُومُ المُعْمَا اللهُمُ المُومُ المُلْوا المُعْمِلُومُ المُعْمَا اللهُمُ المُعْمُ المُومُ المُعْمِلُومُ الم

# - ثُمَّ الجُلُوسُ وتكْمِلَةُ قِراءةِ المَوْلِدِ -

فنحمَدُ الله على أن جعلنا من أُمَّتِهِ، وجمَعنا على مِلَّتِهِ، وجَمَعَنا على مِلَّتِهِ، وجَمَعَنا باتبّاع مِلَّتِهِ، ووَقَقنا لاقْتِفاءِ سُنْتِهِ، حَمْداً يُنِيلُنا المَزيدَ مِنَ الكَرَمِ والجُودِ. ونشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، ولا وَزيرَ، ولا نِدَّ لهُ، ولا كُفُواً، ولا شبيهَ لَهُ ولا نظيرَ كما قال تعالى شريكَ لَهُ، ولا وَزيرَ، ولا نِدَّ لهُ، ولا أَيْسِ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) شهادةً تكونُ لنا في الدارَيْنِ نُورا مِنَ الظُّلْم، ونَشَهدُ أنَّ سيّدَنَا مُحَمَّدا - صلّى الله عليه وسلَّمَ عبدُهُ السامي على الرُّوساءِ والوُزَراء, والأُمَراءِ والمُلُوكِ، ورسولُهُ الهادي لأوْضَح السُّلُوكِ، ونبيَّهُ النَّافي للشَّكُوكِ، المَخْصُوصُ بجوَامِع الكَلِم، وبَدائع الحكم والجُودِ، صلَّى الله عليهِ وعلى آلهِ الأحبابِ المُشرافِ الأسْيادِ الذي تنْجلي بهِمُ الظُّلُماتُ، وأصنْحابِهِ الغُرِّ المَيامِينِ وتابعيهمُ الذين الأشرافِ الأسْيادِ الذي تنْجلي بهِمُ الظُّلُماتُ، وأصنْحابِهِ الغُرِّ المَيامِينِ وتابعيهمُ الذين حَفِظُوا القرآنَ وتفسيرَهُ والحديثُ والسِيرة والفِقْهُ ولُغَةُ الدِّينِ، وعلى كلِّ طُلَّابِ الخَيْر، ما ابتداً حاجٌ بحَرَم طَيْبَة ضيْفاً على الذي (.. مَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى)، فقُوّةُ البادِيَةِ في كَلامِه، ورَوْنَقُ الْفاظِ الحاضِرَةِ في حُسْنِ انتظامِهِ، ولمَّا سُئِلَ عن فَصَاحَتِهِ البادِيَةِ في كَلامِه، ولمَّا سُئِلَ عن فَصَاحَتِهِ حسلًى اللهُ عليه وسلَّمَ - قال بَيْدَ أَتِي مِنْ قُرَيْشٍ ونَشَأْتُ في بني سَعْدٍ.

قَالَتْ بَرَّةُ الْعَبْدَرِيَّةُ رضيَ اللهُ عنها أَوَّلُ مَنْ أَرْضَعَ رَسُولَ اللهِ ثُوَيْبَةٌ بلبنِ ابْنِ لها يُقالُ لهُ مسْرُوحٌ أياماً قَبْلَ أَن تَقْدُمَ حَلِيمَةُ — السَّعِيدةُ - ، وكانتْ قد أَرْضَعَتْ قبلَهُ حَمْزَةَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ، وأَرْضَعَتْ بعدَهُ أَبا سَلَمَةَ بن عبدِ الأَسَدِ. فَثُوَيْبَةُ أُولُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ بعدَ عبدِ المُطَّلِبِ، وأرْضَعَتْ بعدَهُ أب عمولاة أبي لَهَبٍ، أعْتَقَها سُروراً بمِيلادِهِ، فلهذا صَحَّ أُمِّهِ عنهُ عذابُ النار في مِثْلِ يؤم الاَثْنَيْن

إذا كان هذا كافراً جاء ذَمُّهُ وتَبَّتْ يداه في الجَحِيمِ مُخَلَّدا أَتَى أنهِ في يؤمِ الاثْنَيْنِ دائماً يُخَفَّفُ عَنْهُ للسُّرُورِ بأَحْمَدَا

فِما الظُّنُّ بالعبْدِ الذي طُولَ عُمْرِهِ بأحمدَ مَسْرُوراً وماتَ مُوحِّدا

ثُمَّ رَضَعَ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - فيما عليهِ إجْماعُ الصَّحابةِ والتابعينَ مِنْ حَلِيمةَ السَّعْدِيَّةِ، بعدَما القَحْطُ عَمَّ بني سَعْدٍ، فصارَ جَدُّهُمْ بِمَزِيدِ القَحْطِ ناقِصا، وضِرْ عُهُمْ بِنُزُولِ الجَدْبِ قالِصا، وجَلِيلُهُمْ حَقِيراً، وغَنِيُّهُمْ فَقِيْراً، فارْتَحَلَ بَعْضُهُمْ، ومِنْهُمْ حَلِيمَةُ مَعَ زَوْجِها الحارثِ بن عبدِ الْعُزَّى بن رفاعةً، وكانتْ على أتان مُقْصِرَةٍ مِنَ الجَهْدِ بمُرة، ومعها شارف مَا تبض مِنَ اللَّبَنِ بقَطْرَةٍ، وصبِيٌّ لهما مِنَّ لبَنِ أُمِّهِ عَدِيمٌ، وهُوَ رَضِيعٌ لكِنْ مِنَ العُدْمِ فَطِيمٌ، لا يَجِدان شَيئاً لِغِذائهِ، ولا ينامان الليلَ لِبُكائهِ، فلما تفرَّ قُو آ في مَكَّةَ حِينَ دَخَلُوا إليها، لم يَبْقَ مِنْهُمُ امْرِ أَةٌ إلا عُرِضَ عليها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - عليها، لكِنْ لِعَدَمِ سَعْدِها تأباهُ، إذا قيلَ لها تُؤفِّيَ أباهُ. ولما عُرِضَ على حَلِيمَةَ، بَهَرَتْها أنوارُهُ العظيمةُ، وشَغَلَتْها طَلْعَتُهُ المُفْرَغُ عليها الجَمَالُ، ومَلكَها حُسْنُهُ، المُطْلَقُ في الحالِ، لكِنْ لَمَّا ذُكِرَ لها يُتْمُهُ، فَفَاجأها الْخاطِرُ الأسْعَدُ بَأَخْذِ أَحمَدَ الأَبْرَكِ، وأَشارَ زَوْجُها بأُخْذِهِ، لعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فيهِ بَرَكَةً، فجاءتْ إلى رَحْلِها فأقبَلَ عليهِثَدْيُها بما شاءَ مِنْ لَبَنِ، فشربَ مِنْ أَيْمَنِها حتى تَرَكَهُ مِنَ الشِّبَع، فَأَدَارَتُهُ إِلَى ثَدْيِهَا الأَيْسَرِ فَامْتَنَعَ، إَلْهَامًا لَهُ مِنَ اللهِ، كَأَنَّهُ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَلِمَ أن معَهُ شريكاً، وظَهَرَ مِنْهُ حينًاذِ الإنصاف والفَضال، لأنه جُبلَ على العَدْل، فكان الأَيْمَنُ للأمِينِ يَكْفيهِ ، والآخَرُ لأخيهِ ، وفي أوَّلِ ليْلةٍ مِنْ أَخْذِ البَشيرِ، قامَ زَوْجُ حَلِيمَةَ إلى الشارف، فإذْ بِها حَلْبٌ كَثيرٌ، فَحَلَبَ مِنْها ما كفاهُما شراباً، وبَرَّدَ مِنْ جُوعِهما الْتِهاباً، وَلَيْلَتَئِذٍ حَصَلَ لأخيهِ مِنَ الرَّضاعِ ما يُغَذِّيهِ، فَقَرَّتْ عَيْنُ أُمِّهِ وأبيهِ، ونامِا أهْنَأ النَّوْمِ، وحَصنَلَ لهما ما لم يَحْصئُلْ للقوْمِ، مَنَ الخَيْرِاتِ التي أصبحَتْ فيها حَلِيمَةُ غيرَ مُشَارَكَةٍ، وقال لها زوجُها، واللهِ إنِّي لأرجو لأنكِ أخذْتِ نَّسَمَةً طيِّبةً ، وذلكَ لِما رَأَى مِن دَفْع المَضرّ اتِ، ونُزُولِ البَركاتِ، وشُمُولِ الخَيْر اتِ، فلما قَفَلَتْ حَلِيمَةُ، فَتَحَ الله تعالى تَعليها الخيْراتِ الجَسِيمةَ، وقَطَعَتْ أتانُها الدوابَّ حتى ما يتعلق (ما تسبِقُها) بَهِيمَةٌ، وكانتْ قبلَ ذلك من الجَهْدِ الشديدِ عن المَسِيرِ، فجاءَ السَّبْقُ مِنْ مَوْلَى جَوَادٍ،

وزَالَ الجَهْدُ بالهادي البَشير - صلَّى الله عليه وسلَّمَ - فحِينَ قدِمُوا أَرْضَ بني سَعْدٍ، سَمَتْ واهْتَزَّتْ ورَبَتْ وأخْصَبَتْ بعدما أَجْدَبَتْ، وكثُرَتْ مَواشي حَلِيمَةَ ونَمَتْ، حتى إن أغنامَها لَتَرُوحُ شِباعاً لبناً، ولم تزَلْ تتعرَّفُ الخَيْرَ والسَّعادة والحُسْني والزِّيادة، برَضيعِها المُبارَكِ، على أَنْ بَلَغَ غُلاماً قوياً في سَنَتَيْهِ، فقدِمَتْ بِهِ على أَمِّهِ، وفاوَضَتْها فيهِ لِما عَمَّها من بَرَكاتِهِ وخَوْفاً عليهِ مِنْ عِلَّةِ الوَباءِ العامَّةِ، فسَرَّحَتْهُ مَعَها مُؤيَّداً بالسَّلامَةِ، فأقامَ عندَها شهرَيْنِ أو أكثرَ، وشُرِحَ صَدْرُهُ الأَطْهَرُ.

شَقُّ الملائكةِ صَدْرَهُ الشَّريفَ ﷺ وَ وَالْاَحَادِيثُ فِي هذا جَمَّةُ، وقد أَجمَعَتْ وَشُقَّ قَابُهُ الأُنْوَرُ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، والأحاديثُ في هذا جَمَّةُ، وقد أَجمَعَتْ عليهِ الأُمَّةُ، وأخرَجَ الإمامُ أحمَدُ رحمهُ اللهُ تعالى والدارِمِيُّ رحمهُ اللهُ تعالى في المُسْنَدِ بكتابِ فضائلِ سيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ

بابَ أَوَّلِ شَأْنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حديثَ أبي الوليدِ عُتْبَةَ السلمِيِّ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رجلاً سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كيف كان شأنكَ يا رسولَ اللهِ؟ قال "كانتُ حاضِنَتي من بني سَعْدٍ بنِ بَكْرٍ فانطَلْقْتُ أنا وابْنٌ لها في بهْم (بهائم) لنا، ولم نأخُذْ معنا زاداً، فقلتُ يا أخي اذهبْ فأتنا بزادٍ مِنْ عندِ أُمِنا، فانطَلَقَ أخي، ومكثْتُ عندَ البهْمِ، فأقبلَ طائر انِ (أي مِنَ الملائكةِ) أبيضانِ، كأنَّهما نَسْر انِ (أي في السُّرْعةِ والتَّمَكُنِ) فقالَ أحدُهما لصاحبِهِ أهُو هُو؟ قال نَعَمْ فأقبَلا يبتدِراني، فأخذاني فسَطَحاني للقَفا، فشقًا بطني، ثم استخْرَجا قلبِي فشقًاه، فأخرَجا مِنْهُ عَلَقتَيْنِ سَوْداوَيْنِ، فقال لصاحبِهِ أَنْقِني بماءِ ثَلْجٍ، فغسلا به جَوْفي ثُمَّ قال انْتِني بماءِ بَرَدٍ فغسَلا به قلبي" فهذا نبيُّ الثقلَيْنِ والفَريقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمٍ، وبعدَ مَوْتِ أُمِّهِ وهِي نَحُو العِشْرينَ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمٍ، وبعدَ مَوْتِ أُمِّهِ وهِي نَحُو العِشْرينَ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمٍ، وبعدَ مَوْتِ أُمِّهِ وهِي نَحُو العِشْرينَ والفَريقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ ومِنْ عَجَمٍ، وبعدَ مَوْتِ أُمِّهِ وهِي نَحُو العِشْرينَ مِنْ اللهُمُر وعليها أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامُ، كفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ المُطَّلِب رحِمَهُ اللهُ عنه، وقامَ بأمْرِهِ أَحْسَنَ قِيامٍ وكان يخاف عليهِ من الأَذَى ولا يأمَنُ (أي أَهْلَ المَاسَلَةُ بنُ زيدٍ رضي اللهُ عنه، الكَتَاب)، وحاضِنَتُهُ إذْ ذلك بَرَكَةُ أَمُّ أَيْمَنَ، والدَّةُ أسامَةُ بنُ زيدٍ رضي اللهُ عنه، عبدُ المُطَّلِب رحِمَهُ اللهُ تعالى يُخْبِرُ بأَنَّهُ نبيُّ هذهِ الأُمَّةِ أنا النبيُّ لا كذِبَ أنا ابن عبدِ المُطَّلِب

قالتُ بَرَكَةُ أُمُّ أَيْمَنَ رضِيَ اللهُ عنها كما ذكرَ ابنُ سَعْدٍ والحافِظُ ابنُ عساكِرَ بتاريخِ دُمَشْقَ "كنتُ أحضِنُ رسولَ اللهِ فغفِلْتُ عنهُ يوماً، فلم أَدْرِ إلا بعبدِ المُطَّلِبِ قائماً على رأسي يقولُ يا بَرَكَةُ، قلتُ لبَيْكَ، قال أتدْرِينَ أين وجدْتُ ابني؟ قلتُ لا، قالَ وجدْتُهُ مع غِلْمانِ قريباً من السِّدْرَةِ، لا تغفُلي عن ابني فإن أهلَ الكتابِ يزعُمون أن ابني نبيُ هذه الأمةِ، وأنا لا آمَنُ عليهِ منهُمْ. "وكان عبدُ المُطَّلِبِ رحِمهُ اللهُ لا يأكلُ طعاماً

إلا قال على بابني فيُؤْتَي به وبَصَّرَ اللهُ تعالى عبدَ المُطَّلِبِ في رسولِ الله حتى كان يقولُ "أرْجُو أنْ يبْلُغَ من الشَّرَفِ ما لم يبلُغْ عَرَبِيٌّ قبلَه ولا بعدَه" ولم يزَلْ عندَهُ مُكْرَماً، وبيْنَ بنِيهِ مُعَظَّماً، إلى أن حَضرَ مرَضٌ عبدَ المُطَّلِبِ المُؤْذَنَ بفَقْدِهِ رحِمَهُ اللهُ تعالى.

عبدُ المُطَّلِبِ رحِمَهُ اللهُ يُوصِي ولدَهُ (الحَكِيمَ) أبا طالِبِ رحِمَهُ اللهُ بنَبِيِّ هذهِ الأُمَّةِ فَاوْصنى بهِ إلى أبي طالِب رحِمَهُ اللهُ تعالى ولدَهُ فقال "أُوصِيكَ يا عبدَ منافٍ بعدِي بمُؤْتَمِ بعدَ أبيه فَرْدٍ، فارَقَهُ وهُوَ رضِيعُ المَهْدِ".

كِفَالَةُ أَبِي طَالِبٍ رَحِمَهُ اللهُ لَمَنْ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ بِينَ كَتِفَيْهِ ﷺ فَي قَلْبِهِ، فكان يُقَدِّمُهُ فَكَفَلَهُ عَمْهُ أَبُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللهُ وقامَ بِالواجِبِ وألقى اللهُ المَحَبَّةَ في قلبِهِ، فكان يُقَدِّمُهُ على بنيهِ، ولا ينامُ إلا جانِبَهُ، وزادَ فيهِ رَغْبَةً وإيماناً بخبر عبدِ المُطَّلِبِ لأُمِّ أَيْمَنَ أَنهُ نبِيُ هذهِ الأُمَّةِ، ما أخبرَ به بُحَيْرِ الراهِبُ، من صفاتِهِ الحسنةِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ ارْتَحَلَ بهِ وعُمْرُهُ اثنتا عَشَرَ سَنَةً ، وخاتَمُ النُّبُوَّةِ بينَ كَتِفَيْهِ.

قِصَّةُ بَحِيرِ الراهِبِ معَهُ ﷺ

وقال البيْهَقِيُّ رحِمَهُ اللهُ وابنُ سعدٍ رحِمَهُ اللهُ والتَّرْمِذِيُّ رحِمَهُ اللهُ والحافظُ ابنُ حَجَرَ رحِمَهُ اللهُ بإسنادٍ رجالُهُ ثِقاتٌ "رُويَ عن داود بنِ الحُصنيْنِ مَوْلَى عمرٍ و بنِ عُثْمانَ بنِ عقانَ المَدَنِيّ، لَما خرَجَ أبو طالِبٍ إلى الشامِ وبها راهِبٌ يُقالُ لهُ بَحِيرا في صوَمْعَةٍ لهُ، وكان علماءُ النَّصارَى يكونون في تِلْكَ الصَّوْمَعَةِ يتوارَثُونها عن كتاب يدْرُسُونَهُ، فلما نزَلُوا ببَحِيرا، وكان كثيراً ما يمُرُّون به لا يكلمُهُمْ - حتى إذا كان ذلك يدرُسُونَهُ، فلما نزَلُوا منز لا قريبا مِنْ صَوْمَعَتِهِ، قد كانوا ينزلُونَهُ قبلَ ذلك كلما مرُّوا، فصنَعَ لهم طعاماً، ثم دعاهُمْ، وإنما حمَلَهُ على دُعائهم، أنَّهُ رآهم حين طلعوا وغمامَةً تُظِلُّ رسولَ اللهِ مِن بيْنِ القوْمِ - أي يسْتَظِلُونَ بظِلِها عليهِ - حتى نزلُوا تحْتَ الشَّجَرةِ، ثُمَّ رسولَ اللهِ مِن بيْنِ القوْمِ - أي يسْتَظِلُونَ بظِلِها عليهِ - حتى نزلُوا تحْتَ الشَّجَرةِ، ثُمَّ للهِ مَلْ اللهِ مِنَ بيْنِ القوْمِ - أي يسْتَظِلُونَ بظِلِها عليهِ علم معتقِه، وأمرَ بذاك الطَّعام، فأتِي نظرَ إلى الغَمامَةِ أَظلَتْ تلكَ الشَّجَرةَ وتَهَصَّرَتُ (أي تهَدَّلَتُ) أغصانُ الشَجَرةِ علي النبي حينَ استظلَّ تحتَها. فلما رأى ذلك نزلَ مِنْ صوْمعَتِهِ، وأمرَ بذاك الطَّعام، فأتِي تحضُرُوا كُلُكُمْ ، ولا تُخَلِقُوا مِنْكُمْ صغِيراً ولا كبيراً، مُ حراً أو عبداً، فإنَّ هذا شيُّ تَحْضُرُوا كُلُكُمْ ، ولا تُخَلِقُوا مِنْكُمْ صغِيراً ولا كبيراً، مأكمانَ بنا هذا فما شأنُك اليومَ؟ تحصَدُ أن في أحبيثُ أن أكرمَكُمْ، فلكُمْ حَقِّ. فاجْتَمَعُوا اللهِه، وتخَلْفَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عَلْمَ وسلَمَ - مِنْ بيْنَ القوْمِ في رحالِهمْ تحتَ الشَّجَرةِ لحَداثَةِ سِنِه، ليس في القوْمِ عليه وسلَمَ - مِنْ بيْنَ القوْمِ في رحالِهمْ تحتَ الشَّجَرةِ لحَداثَةِ سِنِه، ليس في القوْمِ على المؤمِ والله وسلَمَ - مِنْ بيْنَ القوْمِ في رحالِهمْ تحتَ الشَّجَرَةِ لحَداثَةِ سِنِه، ليس في القوْمِ عليه والله والمَلْهِ المَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ المَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ عَلَى اللهُ السَمَال

أصغرُ منْهُ ، فما نظر بَحِيرا إلى القوْمِ فلم ير الصِّفة التي تعرف بها ويجدُها عنده ، وجعلَ ينظرُ فلا يرى الغمامة على أحدٍ من القومِ ورآها متخلِفة على رأسِ رسولِ اللهِ ، فقال بَحِيرا ، يا معشر قُريش لا يتخلَفُ مِنْكُمْ أحدٌ عن طَعامي ، قالوا ما تخلَف أحدٌ إلا غُلامٌ هو أحد القومِ سِناً في رحالِنا ، فقال ادْعُوهُ فلْيَحْضُرُ طعامي ، فما أقْبَحَ أنْ تحضر وا ويتخلَف رجُلٌ ، مع أني أراه مِنْ أنفسكُمْ . قال القومُ هو واللهِ أوْسطنا نسَباً ، وهو ابنُ هذا الرجُلِ – يَعنُونَ أبا طالِبٍ – وهو من وَلَدِ عبدِ المُطلِب . فقال الحارث ثمَّ قام إليهِ فاحْتَضنَنَهُ وأقبلَ بهِ حتى أجْلسنه على الطَّعامِ ، والغَمامةُ تسيرُ على رأسِه . وجعلَ بَحيرا يلْحَظُهُ لَحْظاً شدِيداً ، وينظرُ إلى أشياءَ في جَسَدِه ، قد كان يجدُها عنده في صِفَتِه ، فلما تفرَّقُوا عن طعامِهِم ، قام إليه الراهبُ فقال يا غلامُ أسألُكَ باللاتِ والعُزَى فواللهِ والعُزَى إلا ما أخبَرْتَني عما أسألُكَ؟ فقال رسولُ اللهِ "لا تسْأَلْني باللاتِ والعُزَى فواللهِ ما أبغضنتُ شيئاً بُغْضَهُما" (وكأنَّ حالَهُ ينشِدُ

وينشَأُ ناشِئُ الفِتْيانِ مِنا على ما كانِ عوَّدَهُ أَبُوهُ).

قَالَ "سَلْنَي عَما بَدا لَكَ" فَجَعلَ يَسأَلُهُ عَنْ أَشْياءَ مِنْ حَالِهِ حَتَى نَوْمِهِ، فَجَعلَ رَسُولُ اللهِ يُخْبِرُهُ فيوافِقُ ذَلِكُ مَا عَنَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَنظُرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فرأى خَاتُمَ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَوَيْهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على الصِّفَةِ التي عندَهُ فَقبِلَ الْخَاتَمَ، وقالتْ قُريْشُ إِن لَمُحَمَّدٍ عندَ هذا الراهبِ لَقَدْراً. وجعلَ أبُو طالِب بما رأى من الراهبِ فَقال الراهبُ لأبي طالب ما هذا العلامُ مِنكَ؟ قال أبو طالب يخافُ على ابنِ أخيهِ، فقال الراهبُ لأبي طالب ما هذا العلامُ مِنكَ؟ قال أبو طالب ابني، قالَ ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا العلامِ أَن يكونَ أبُوهُ حياً، قال فابنُ أخي. قال فما فعَلَ أبُوهُ؟ قالَ قُلُقِينَ قريباً. قال فما فعَلَ أبُوهُ عَبائِن أخيكَ إلى بَلَدِهِ، واحْذَرْ عليهِ اليَهُودَ، فوَاللهِ إِنْ رأوْهُ و عرَفُوا مِنْهُ ما أَعْرِفُ لَيَبْغُنَّهُ عَنَتاً (شَراً) فإنه كائنٌ لابنِ أخيكَ هذا شأنٌ عظيمٌ نجدُهُ في كُتُبنا، ما أَعْرِفُ لَيَبْغُنَّهُ عَنَتاً (شَراً) فإنه كائنٌ لابنِ أخيكَ هذا شأنٌ عظيمٌ نجدُهُ في كُتُبنا، واعَم أني قد أدَيْتُ إليكَ النَّصيحَة. فلمّا فرَغُوا من تِجاراتِهِمْ خرَجَ بِهِ سريعاً، ورجَعَ واعَم أني قد أَدَيْتُ اليكَ النَّصيحَة. فلمّا فرَغُوا من تِجاراتِهِمْ خرَجَ بِهِ سريعاً، ورجَعَ وأَبُو طالِب رحِمهُ اللهُ، فما خرَجَ بِهِ سمَقَراً بعدَ ذلكَ خوْفاً عليهِ.

عِنايةُ وعِصْمَةُ اللهِ لهُ طِوالَ بُلوغِهِ ﷺ

وأجرَى الله تعالى له العِصْمَةَ والعِنايةَ معَ الحِمايةِ والرِّعايةِ في إقامتِهِ وتَرْحالِهِ، فكان في الحالَيْنِ محْفوظاً، إلى أَنْ سافرَ وهُوَ ابنُ خمسةٍ وعشرينَ من الأعوام، إلى بُصْرَى من بلادِ الشامِ، في تجارةٍ سنيةٍ لسيدةِ قومِها خديجةَ بنتِ خُويْلِدٍ القُرَشِيَّةِ، معَ غُلامِها مَيْسَرَةَ، فشاهَدَ مِنْهُ ما أَذْهَلَ لُبَّهُ وحَيَّرَهُ، مِنَ البركاتِ معَ الكَرَمِ والفُتُوَّةِ، وما جَرَى لهُ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معَ نسطور ووصفِهِ بالنَّبُوَّةِ.

## زواجُ ومُؤازرةُ السيدةِ خديجةَ رضيَ اللهُ عنها للنبيِّ ﷺ

وأخبرَ ميسَرَةُ خديجةً بما رآهُ من صلاح حالِهِ، وما شِاهدَهُ مِنْهُ في غُدُوِّهِ ورَواحِهِ من كراماتِهِ وبَصِيصِ مُعْجِز اتِهِ، فأعجَبَها ذَلِّكَ، معَ ما دلَّتْ عليهِ مِنْ صِفَاتِهِ العُلْيا، فحَرِ صَنَ على نِكَاحِهِ، فتزوَّجَتْهُ وهي بنتُ أربّعينَ، فورِثَتْ ولايةَ وأنوارَ وخَيْرِيَّةَ أُمّ رسولِ اللهِ آمِنَةَ رضِي اللهُ عنهما، وأقامتْ معَهُ في خيرِ ونِعْمَةٍ وفضلِ وسُرورِ وحُبورٍ، و بعدَ مُضِيُّ خمسَ عِشرةَ سنةً مِنْ زواجِّهِ الذِّي أضاءَ وأشرَقَ، أتاهُ جِبْرِيلُ عليهِ السلامُ بقولِهِ تعالَى (اقْرأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَق، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) وذلكَ في غار حِراء الذي كان يخْلُو فيهِ للعبادةِ الليالي ذواتِ العددِ، فلمّا خرجَ منْهُ شاهَدَمِنْ دلائلِ السِّيادةِ تسليمَ الأشجار والحِجارة عليهِ، وأيَّدَتْهُ السيدةُ خديجةُ فهي أولُ المُنْفِقِينَ الأموالَ العظيمة، وآمنَتْ بهِ لمّا بُعِثَ على رأسِ الأربعينَ، وأتتْ منهُ بالبنينَ والبناتِ فهي جدّةُ سيِّدا شبابِ أهلِ الجنةِ الحسنِ والحُسنيْنِ رضِيَ اللهُ عنهما، فكما كانتْ أُمَّ رسُولِ اللهِ صاحبةَ الرُّؤْيا أولَ المؤمناتِ و الأوْلياءِ قبْلَ البَعثّةِ بأربعينَ سنةً فوَرِثَتْها السيدةُ خديجةُ في الخيْرِيَّةِ والنورِ فكانتْ هي أيضاً أولَ المؤمناتِ والأولياءِ في الإسلامِ - وفازتْ بسلامٍ من ربِّ العالَمينَ، وأفاضَ عليها سبحانهُ وتعالى من بِحارِ كَرَمِهِ ففي مُسْنَدِ الحُمَيْدِيِّ وجُزْءِ يحيَي بنِ مَعِينِ ومُصنَقَفِ عبدِ الرزاقِ ومُسنَدِ أَحْيِمَدَ وصحيحِ مُسْلِمٍ واللفظَ لهُ بسنندِهِ" قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فَيِهِ إِدَامٌ وَطَعَامٌ وَشَرَابٌ فَإِذَا هِمَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بَبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب لا صَخَبَ فيه وَ لَا نُصِيَ"

وأخرج الفاكِهِيُّ (ت) رحِمَهُ اللهُ في أخبارٍ مكَّةَ بسنَدِهِ عنْ عائشة، رضيَ اللهُ عنها قال رسولُ اللهِ"لما استعلنَ لي جبريلُ عليهِ السلامُ بالرِّسالةِ جعلْتُ لا أمُرُّ بحَجَرٍ ولا شجرِ إلا قالَ السلامُ عليكَ يا رسولَ اللهِ".

## أولُ نُزُولِ الوَحْيِ عليهِ ﷺ

وابتدأ نزولُ القرآنِ عليهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - في شهرِ رمضانَ ثم تابَعَ اللهُ عليهِ وحيهُ العظيمَ، فعزَّ بذلك أولياءُ الرحمنِ، وذلَّ بهِ قُرَناءُ الشيطانِ، وحُرِسَتْ السماءُ بالشَّهُبِ الثَّواقِبِ (إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ)، وحَصَلَ في بَعْثِهِ نِعَمُّ بالشَّهُبِ الثَّواقِبِ (إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ)، وحَصَلَ في بَعْثِهِ نِعَمُّ

غيرُ محصُورةٍ، وجرَى في نُبُوَّتِهِ عجائبُ مشهورةٌ، إلى أن جاءهُ الوَحْئُ الأعظمُ الأكبَرُ وقولُهُ تعالى (فَاصندَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرضْ عَن المُشْركِينَ) فدَعَى - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العبادَ إلى الإيمانِ باللهِ ومَهَّدَ لهمُ الدينَ أيَّ تمهيدٍ، فأطَّاعَ وسَمِعَ منْ أسعدَهُ اللهُ و هداهُ، و أبَى و امتنعَ مَنْ أَبْعدَهُ اللهُ و أشْقاهُ، وبدأ الْكُفارُ يبغُونَهُ الْمَكايِدَ ويَبْغَضُونَهُ، فجاء عمُّه أبو طالِبِ رَحِمَهُ اللهُ وناضَلَ دُونَهُ، إلى أن مَضنَى للبَعْثَةِ عشْرةُ أعْوام، فتُؤفِّي أَبُو طَالِبِ رَجِّمَهُ اللهُ تعالى وماتَتْ السيدةُ خديجةُ رضِي اللهُ عنها بعدَهُ بأيَّامِ، فعظُمَتْ المُصِيبةُ وجَلَّتْ، واشْتَدَّتْ قُرَيْشٌ في الأذَى وجدَّتْ، قَالَتْ أُمُّ المُؤمنينَ والمُؤمناتِ السيدةُ عائشةُ، رضِي اللهُ عنها، قال لي رسولُ اللهِ "يا عائشةُ ما زالتْ قُرَيْشٌ كَافَّةً عنى حتى ماتَ أبو طَالِبِ" فلمّا دخَلَ عليهِ الأذى المُتر ادِفُ، خرَجَ ساعِياً إلى الطائف، ومعه زيْدٌ بنُ حارثةَ مؤلاهُ، يلتمِسُ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَنعَةَ مِنْ تُقِيفٍ ويدْعوهُمْ إلى اللهِ تعالى، فرَدُّوا عليهِ رداًّ فظيعاً وأغْرَوْا به سُفهاءهم وعبيدَهُمْ يسُبُّونهُ ويصِيخُونَ بهِ حتى اجْتمعَ عليهِ الناسُ، وألْجَأوهُ إلى حائطٍ لعُتْبَةَ وشَيْبَةَ ابنَيْ رَبِيعَةَ، وهما فيهِ فرجَعَ عنهُ سُفهاءُ ثقيفٍ ومَنْ كان تبِعَهُ، فعَمِدَ إلى ظِلِّ حبْلَةٍ من عِنَبِ، فجلسَ فيهِ، وابنا رَبيعةَ ينظُرانِ إليهِ، ويرَيَانِ ما لقِيَ مِنْ سُفهاءِ ثقيفٍ ولم يجِدْ فيهِمْ سامِعا ولا مُطِيعاً. وأخِرجَ الطبرانيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى في الدُّعاء (ت) والبَغَوِيُّ رحِمَهُ اللهُ تعالى (ت) ولفظ المَتْنِ لهُ رحمهما اللهُ عن عبدِ اللهِ بن جعفر رضِي اللهُ عنهُ، قال لمّا تُؤفِّيَ أبو طالِبٍ خرجَ النبي إلى الطائفِ ماشياً على قدمَيْهِ، فدعاهُم -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - إلى الإسلام فلمْ يُجيئُوهُ ، فانصرَ فَ فأتَى ظِلَّ شَجَرَةٍ فصلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قال "اللَّهُمَّ إني أشكُو إليكَ ضَعْفَ قُوَّتي، وقِلَّةَ حيلَتي، وهَواني على الناسِ، أنت أرحمُ الراحمينَ؛ أنت ربُّ المُسْتضعفينَ، وأنت ربي، إلى مَنْ تكِلُني، إلى بَعِيدٍ يتَجَهَّمُنِي أو ٰإلى عدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أمري، إن لم يكن بكَ عليَّ غِضَبُ فَلا أُبالي، ولكِن عافيتَكَ هي أُوسَعُ لي، أعُوذُ بنورٍ وجهِّكَ الذي أشرقت له الظُّلُمات، وصلَحَ عليه أمرُ الدُّنيا والآخِرَةِ مِنْ أَن ينزِلَ بي غَضبُكَ أو يجِلُّ عليَّ سخَطُك، لك العُتْبَي حتى ترْضني، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بِكَ" فجاءهُ غلامٌ لهما نصرانيًا يُقالُ له عدّاسٌ، بقُطْفٍ من العِنَبِ وضِعَهُ في طَبَقِ. قالَ القُرْطُبِيُّ (تِ) رحِمَهُ اللهُ فلما وضعَهُ بينَ بِدَيْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (باسمِ اللهِ) ثُمَّ أَكَلَ، فنظَرَ عَدَّاسٌ إلى وجْهِهِ ثُمَّ قالَ واللهِ إنَّ هذا الكلامَ ما يقولُهُ أهلُ هذهِ البلدة ! فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنْ أيِّ البلادِ أنت يا عُدَّاسُ وما دينُك؟ قال أنا نَصْر انِيٌّ مِنْ أَهْلِ نِينَوَى فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمِنْ قريةِ الرجلِ الصالح يُونُسَ بنِ مَتَّى؟ فقال وما يُدْرِيكَ ما يُونُسُ ابنُ مَتَّى؟ قال ذِاكَ أَخِي كان نبيا وأنا نبيٌّ، فانكَبَّ عَدَّاسٌ حتى قبَّلَ رأسَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ويدَيْهِ ورجْلَيْهِ فقال له آبنا رَبيعةَ لِمَ

فعلْتَ هكذا! فقال يا سيّدي ما في الأرضِ خيرٌ مِنْ هذا، أخبَرَني بأمرٍ ما يعلَمُهُ إلا نبيٌ، فرجعَ إلى مكة ودخلها بأمانٍ، وصُرفَ إليهِ حينئذِ نفرٌ من الجِنِّ يستمِعونَ القُرآنَ، ثمَّ أُكْرِمَ بالإسْراءِ وأَتْحِفَ بالمِعْراجِ فوقَ سبْع سماواتٍ ببرراقٍ يسيرُ بسرْعَةِ الضَّوْءِ بمُنْتَهَى ما يراهُ كمُعجزةٍ خالدةٍ تعجِزُ الإنسانية المحْبُوسة تحت السماءِ الأولي والمَحْدودة بِسُرْعةٍ أضعافِ الصَّوْتِ, ومُنِحَ ليلتَئذِ السُّرورَ والابْتِهاجَ، ووصلَ إلى ما لا يصِلُ إليه بشر سواهُ، وحصلَ له من الإكْرامِ فوق ما تمنّاهُ وفازَ بالمُناجاةِ العظيمةِ (فَأَوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، مَا كَذَبَ الفُؤادُ مَا رَأَى، أَقَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) وعلى الأرضِ أخذَ يعرِضُ نفستهُ على القبائلِ، ويُريهِمْ لنبوتهِ الأعلامَ.

### إكْمالُ الدِّين وقبْضُ رسولِ اللهِ ﷺ

فلمّا نزلَتْ (..اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَلْمَ دِينَاً..) و (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجاً، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً) بكى الفاروقُ عمرُ وفهمَ معَ حَبْرِ الأَمَّةِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنها نَعْيَ السماءِ لأهلِ الأرضِ بقبض رسولِ اللهِ، ولم يقْبَضْ حتى بَسَطَ لنا الشريعة، وبيّنَما أَبْهُمَ وفَصل ما أُجْمِلَ بالقُرآنِ، وهو أكبرُ مُعْجِزاتِهِ الباقيةِ في كُلِّ عصرٍ وأُوانٍ، ومِنْ أَبْهَمَ وفَصل ما أُجْمِلَ بالقُرآنِ، وهو أكبرُ مُعْجِزاتِهِ الباقيةِ في كُلِّ عصرٍ وأُوانٍ، ومِنْ عجائبِ مُعْجِزاتِهِ اللهُ عِنْ بيْنِ أَصابعِهِ عجائبِ مُعْجِزاتِهِ وغرائِبِ آيتِهِ انشِقاقُ القمرِ لهُ، ونبْعُ الماءِ مِنْ بيْنِ أَصابعِهِ الشريفةِ، وتكْثيرُ الطَّعامِ بعدَ قاتِهِ ببركتِهِ، وإجابةُ دعُوتِهِ، وحنينُ الجِدْعِ إليهِ، وطاعةُ الشريفةِ، وتكْثيرُ الطَّعامِ بعدَ قاتِهِ ببركتِهِ، وإجابةُ دعُوتِهِ، وحنينُ الجِدْعِ إليهِ، وطاعةُ وأَدْ الشريفةِ، وتكْشَلُ اللهُ على يديْهِ الأمواتِ، وأَطْلَعَهُ اللهُ تعالى على ما شاءَ اللهُ تعالى مِنَ المُغَيَّباتِ وعصمَهُ - صلّى الله عليه وسلَّمَ مِنَ الناسِ وحَمَاهُ ، وآواهُ اليهِ وأطعَمَهُ وسقاهُ، وكَفاهُ وعصمَهُ - صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِنَ الناسِ وحَمَاهُ ، وآواهُ اليهِ وأطعَمَهُ وسقاهُ، وكَفاهُ وهنَّاهُ، وجمَعَ لهُ مِنَ العُلومِ والحِكَمِ ما لم يُحْصِهِ عَدُّ ولم يبلغهُ أحدٌ قبلَهُ ولا بعدَهُ وشرَ العُظمَي وحَشَرُ الخَلْقِ تحتَ لواءِ الحَمْدِ بيدِهِ وعلى قدمه وصلًى الله عليهِ وملائكتُهُ اللهُ عليهِ وملائكتُهُ وسلَّمَ.

وقد أفردَ لهُ الحافظُ القاضي عياضٌ رحمَهُ اللهُ كتابَهُ الشِّفا بحُقوقِ المُصْطفي والحافظُ السُّيوطيُّ رحِمَهُ اللهُ كتابَهُ الشِّيوطيُّ رحِمَهُ كتابَهُ الخصائصُ الكُبْرى وقدْ هذَّبهُما بحذْفِ المكْذوبِ مُحَدِّثُ تُغرِ طنْجَةَ السيدُ عبدُ اللهِ التَّليديُّ جزاهُ اللهُ خيراً فعليكَ بهما وحمِّل من موْقِعِ دارِ الحديثِ بثَّنا لهما وتراجمَنا لهما

خاتمَةٌ في الإحسانِ وحُسْنِ الظنِّ باللهِ الذي يُخْلِفُ وعيدَهُ ولا يُخْلِفُ وعدَهُ (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانُ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)

(قلتُ - درويشٌ - أرى واللهُ أعلمُ مِنْ تحليلي للرِّواياتِ المُتناقضةِ في أبي طالبٍ أنه اتَّفَقَ في صفْقَة سِرِّيَّةٍ أبو طالب رحِمَهُ اللهُ مع صنديقِ عمرِهِ أبي بكرِ الصِّديقِ رضِيَ اللهُ عنه أنْ يُظْهِرَ أَبُو بكرٍ إيمانَهُ ليُساعِدَ النبيَّ مِنَ الداخلِ حينَ أَخْفَى أبو طالب إيمانَهُ ليُدافِعَ - ويسْعَى مِثْلَ مُؤْمِنِ مُوسَى عليهِ السلامُ - عنِ النبيِّ مِنَ الخارجِ، لذا كان الإمامُ عليُّ يُخْفِي صلاتَهُ مِنْ أبي طالب حتى آمَنَ أبو بكرٍ فلمْ يُخْفِ الصلاةَ مِنْ أبي طالب وكان يضْحَكُ على المِنْبَرِ إذا سئيلَ عن إيمانِ أبي طالب فيُعَرِّضُ ويُحَوِّلُ الكلامَ على رَفْضِ أبي طالب الصلاةَ ووضع إسْته في السماءِ ويضحَكُ عليُّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ - مُحافِظاً على السِّرِ - ولو كان غيرَ ذلك لَمَا ضَحِكَ على والدِه! فافْهَمْ)

أدلةُ استحسانِ الاحتفالِ بالمولِدِ النبويِّ الشريفِ فصلٌ يشمل 27 دليلا

الحمدُ سهِ وصلى الله على سيدِنا ومولانا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِه وسلَّم وبعدُ فهذهِ 27 دليلاً من تراثِ العلماءِ الذين هم ورثةُ الأنبياءِ ولاسيَّما حفاظُ الإسلامِ كالعراقيِّ وابنِ حجرَ والسيوطيِّ وغيرِهم رحمَهم اللهُ تعالى.

. قَالَ تَعَالَى (قُلْ بِفَضْلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) (يونس). وأخرج أبو الشيخ رحِمَهُ الله عن ابنِ عباسٍ رضِيَ الله عنه في الآيةِ قال فَضْلِ اللهِ العلمُ، ورَحْمَتِهِ محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء) كما في الدُّرِ المنثورِ

. قال أحمد درويش أي عليهم أن يفرحوا بالقلب والقالب واللسان والحال فيقيموا مجالِسَ الأفراح وينشروا الأعلام ويمُدُّوا الموائد للكرم والجُودِ ويضرِبُوا الدفوف التي تغيظُ الكافرين والخوارجَ وأهلَ الضلالِ وتُحْزنُهُم وينشرحُ بها صدورُ المؤمنين رجالا ونساء وأطفالا وينشروا مكارم الإسلامِ من إطعامِ الطعام وإفشاء السلامِ. اهد وفي صحيح البخاريِّ رحمَهُ اللهُ (حديث) حدَّثنا الحُمَيْديُّ حدَّثنا عمرُو عن عَطَاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه (ألمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً) قال هم والله كفارُ قريشٍ، قال عمرو هم قريش، ومحمدٌ نِعْمَةُ اللهِ، (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارِ) (ابراهيم) قال النار يوم بدر.

. وفي صحيح مسلم (حديث) عن أبي قتادة الأنصاري، رضي الله عنه، أن رسول الله سئل عن صوم يوم الاثنين قال (ذاك يومٌ وُلِدْتُ فيه، ويومٌ بعثتُ – أو أُنزِلَ عليً فيه - )

. وقالَ الحافظُ السيوطيُّ، رحمَهُ اللهُ تعالى، في الحاوي للفتاوي " وقد ظهرَ لي تخريجُهُ (أي عمل المولِدِ) على أصل آخر، وهو ما أخرجه البيهقيُّ، رحمَه الله تعالى، عن أنس – رضي الله عنه - أن النبيَّ (عقَّ عن نفسِه بعدَ النَّبُوَّةِ) مع أنه وَرَدَ أن جدَّهُ عبدَ المُطَّلِبِ عقَّ عَنْهُ في سابع يوْمِ ولادَتِهِ والعقيقةُ لا تُعادُ مرةً ثانيةً، فيحْمَلُ ذلكَ على أنَّ الذي فعلَهُ النبيُّ إظهارُ للشُّكْرِ على إيجادِ اللهِ إياهُ رحمةً للعالمينَ وتشريعُ لأمَّتِهِ كما كان يصلِي على نفسِه، لذلك فيستَحَبُّ لنا أيضا إظهارُ الشُّكْرِ بمولِدِهِ بالاجْتماعِ وإطْعامِ الطَّعامِ ونحو ذلكَ من وجُوهِ القُرُباتِ وإظهارِ المَسرَّاتِ". وحديث البيهقيّ، رحمهُ اللهُ تعالى، صحَّحَهُ الحافظُ أحمدُ بنُ الصِّدِيقِ، رحمهُ اللهُ تعالى، صحَّحَهُ الحافظُ أحمدُ بنُ الصِّدِيقِ، رحمهُ اللهُ تعالى، صحَّحَهُ الحافظُ أحمدُ بنُ الصِّدِيقِ، رحمهُ اللهُ تعالى، عديًّا المناسِّ تعالى، في الهداية

قال الحافظُ السيوطيُّ، رحمه الله تعالى، في الحاوي للفتاوي " فيستفادُ منه فعلُ الشكر للهِ على ما به في يومٍ معينٍ من إسداءِ نعمةِ أو دفع نقمةٍ، ويعادُ ذلك في نظير ذلك اليوم من كلِّ سنةٍ، والشكرُ لله يحصلُ بأنواعِ العبادةِ كالسجودِ والصِّيامِ والصدقةِ والتلاوةِ، وأيُّ نعمةٍ أعظمُ من النعمةِ ببُرُوزِ هذا النبيِّ نبيِّ الرحمةِ في ذلك اليوم، وعلى هذا فينبغي أن يتحرَّى اليومَ بعينِهِ، حتى يُطابقَ قصةَ موسى في يومِ عاشوراءَ، ومن لمْ يُلاحِظْ ذلك فلا يُبالي بعملِ المولِدِ في أيِّ يومٍ من الشهرِ. بلِ توسَّعَ قومٌ فنقلوه إلى يوم المولدِ في أيِّ يومٍ من السنةِ وفيه ما فيهِ، فهذا ما يتعلَّقُ بأصل عمله"

. قال الصَّنْعانيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى في كتابِ سبل السلامِ شرح بلوغ المَرامِ عند شرحِهِ لحديث مسلم (ذاك يومٌ ولدْتُ فيه، ويومٌ بعثْتُ ...)" وعلَّلَ شرْعيةَ صومِ يومِ الاثنينِ بأنَّهُ" يومٌ ولدْتُ فيه، ويومٌ بعثْتُ – أو أنزلَ عليَّ فيهِ –" وكأنَّهُ شكُّ من الرَّاوي، وقد اتفق أنه ولِدَ فيه وبُعِثَ فيه. وفيه دلالةٌ على أنه ينبغي تعظيمُ اليومِ الذي أحدثَ اللهُ فيه على عبْدِهِ نعمةً بصومِهِ والتقربِ فيهِ"

. وأضاف الصنعانيُّ رحمه الله تعالى" وقد ورد في حديث أسامةَ تعليل صومه يومَ الاثنينِ والخميسِ بأنه يومُ تعرضُ فيه الأعمالُ وأنه يحبُّ أن يعرضَ عملُهو هو صائمٌ. ولا منافاة بين التعليلينِ"

. وقال الإمامُ القرطبيُّ رحمهُ اللهُ تعالى في المفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمٍ وهو شرحٌ لصحيحِ مسلمٍ عند حديث مسلمٍ (يومٌ ولدتُ فيه، ويومٌ بعثتُ – أو أنزِلَ عليَّ فيهِ –) " وفيه مات، وكل ذلك دليلٌ على فضلِ هذا اليوْمِ."

. قال الإمامُ ابنُ الحاجِّ رحمهُ اللهُ تعالى في المدخَل في فضل شهر ربيع الأولِ واليومِ الذي ولدَ فيه رسولُ اللهِ ما نصنُهُ " لكنْ أشارَ عليه الصلاةُ والسلامُ إلى فضيلةِ هذا الشهرِ العظيمِ بقولهِ للسائلِ الذي سألهُ عن صومٍ يوم الاثنينِ، فقال به "ذلك يومُ ولدتُ فيه فتشريف هذا اللهمِ الذي ولدَ فيه، فينبغي أن نحترمه حقَّ الاحترامِ، ونفضلَهُ بما فضلَ اللهُ به الأشهرَ الفاضلةَ، وهذا منها لقولِهِ زأنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخرَ) ولقولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (آدمُ ومن دونه تحتَ لوائي). وفضيلةُ الأزمنةِ والأمكنةِ بما خصتَها اللهُ تعالى به من العباداتِ التي تفعل فيها، لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تتشرفُ لذاتِها وإنما يحصئلُ لها التشريفُ بما خصتْ به من المعاني، فانظُرْ رحمنا الله وإياك إلى ما خصَّ اللهُ تعالى به من الشرفِ هذا الشهر ويومَ الاثنينِ"

قال الحافظُ عبدُ الله بن الصِدِّيق رحمه الله تعالى بكتابه الأحاديث المنتقاة في فضائل رسول الله روى أحمدُ والحاكمُ عن العِرْباض بن سارية السلميِّ عن النبي قال " إني عند الله خاتمُ النبيين و إن آدمَ لمنجدلٌ في طينتِهِ وسأخبرُكُم عن ذلك أنا دعوةُ أبي إبراهيمَ وبشارةُ عيسي ورؤيا أمي وكذلك أمهاتُ الأنبياءِ يرَيْنَ وإن أمَّ رسولِ اللهِ رأتْ حينَ وضعتْهُ نورا أضاء له قصورَ الشامِ حتى رأتْها" قال الحاكمُ وغيرُهُ صحيحُ الإسنادِ وأقرَّهم الحافظُ ابنُ حجر —

قال ابن الدرويش "فبعينِ و لايتِها رأتْ نورَهُ صلي الله عليه وسلم نورا كاملا بالشهادة، فهذا بداية (وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) أي الاحتفال بالخيرات التي أتت لكل مسلم منه صلَّى الله عليه وسلَّمَ - وخيرية مسلم منه صلَّى الله عليه وسلَّمَ - وخيرية وفاتِهِ وخيرية بعثتِهِ وخيرية نزولِ الوحي عليه صلَّى الله عليه وسلَّمَ وخاتميتُهُ للنبوةِ وظهورُ نورِهِ وسر اجيتُهُ للمؤمنين وظهورُه صلَّى الله عليه وسلَّمَ على أهل الصليبِ والمغضوبِ عليهم من بنى إسرائيلَ وجنودِ إبليسَ أجمعينَ." اهـ

. قال الإمامُ أبو شامةَ شيخُ الإمامِ النوويِّ رحمهُما الله في كتابِهِ الباعث على إنكار البدع والحوادث " ومن أحسنِ ما ابتُدِعَ في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعلُ بمدينةِ أربل حبرها الله تعالى، كل عام في اليوم المُوافقِ ليومِ مولدِ النبيِّ من الصدقات والمعروفِ وإظهارِ الزينةِ والسرورِ، فإنَّ ذلكَ مع ما فيه من الإحسانِ للفقراء مشعرٌ بمحبةِ النبيِّ وتعظيمِهِ وجلالتِهِ في قلبِ فاعلِهِ، وشكر اللهِ تعالى على ما مَنَّ به من إيجاد رسولِهِ الذي أرسله رحمةً للعالمينَ وعلى جميع المرسلين وكان أول من فعل

ذلك بالمَوْصِلِ الشيخ عمر بن محجد الملا أحد الصالحين المشهورين، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمه الله تعالى"

. قال ابنُ تيميةَ في اقتضاءِ الصراطِ - هدى الله متبعيه ومتبعي محجد بن عبد الوهاب لطاعته في ذلك -: "فتعظيمُ المولدِ واتخاذُه موسِماً قد يفعلُهُ بعضُ الناسِ، ويكونُ له فيه أجرٌ عظيمٌ لحسنِ قصدِهِ، وتعظيمِهِ لرسولِ اللهِ"

. وترجم الذهبيُّ رحمه الله في سِيَرِ أعلامِ النَّبلاءِ لملِك إربل فقال "صاحب إربل السلطان الدين الملكُ المُعَظَّمُ مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتكين بن محجد التركماني صاحب إربل وكان محبا صادقا له كل يوم قناطير خبز يفرَّقُها ويكسو في العام خلقاً ويعطيهم ديناراً ودينارين وبني أربع خوانك للزَّمْنَى والأضراء .. وبني داراً للنساء وداراً للأيتام وداراً للقطاء، .. وأجرى الماءَ لعرفات .. وأما احتفالُهُ بالمولدِ فيقصرُ التعبيرُ عنهُ .. وكان متواضعا خيِّرا سنياً يحبُّ الفقهاءَ والمحدِّثينَ .."

. وقال الحافظُ ابنُ كثير في البدايةِ والنهايةِ" الملك .. أحدُ الأجوادِ والساداتِ الكُبراءِ والملوكِ الأمجادِ، له آثارٌ حسنةٌ وقد عمر الجامع المظفري بسفح قيسون .. وكان يعملُ المولدَ الشريفَ في ربيع الأولِ ويحتفلُ به احتفالا رائعا ومع ذلك كان شهما شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عالماً عادلا رحمه الله وأكرم مثواه ...وقد طالت مدته في الملك زمانَ الدولةِ الصالحيَّةِ .. محمود السيرة والسريرة. قال السبط .. سماعا من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه .. وكانت صدقاته في جميع القرب والطاعات على الحرمين وغير هما، ويفتك من الفرنجة في كل سنة خلقا من الأسرى حتى قيل إن جملة من استفكه من أيديهم ستون ألف أسير .. وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار وعلى على المولد في كل المحرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين ألف دينار سوى صدقات السرّ رحمه الله تعالى .." اللهم آمين و لا يحرمنا أجره و لا يفتنا بعده، قلتُ - درويش - هذا من أولي الأمر الواجب طاعتهم الغازي في سبيل الله تعالى".

روى البخاريُّ رحمه الله بصحيحه حديث عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال (لما قدم النبيُّ المدينةَ وجد اليهودَ يصومون عاشوراءَ فسئلوا عن ذلك. فقالوا هذا اليومُ الذي أظفرَ اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فرعونَ، ونحنُ نصومهُ تعظيماً له. فقال رسول الله " نحنُ أوْلَي بمُوسى منكم، ثم أمرَ بصومِهِ"). قلتُ - درويش - هذا إجلالهُ لموسى عليه السلام وأمر للمسلمين بصومه.

. وروى مسلمٌ رحمه الله تعالى بصحيحه حديث (فصامه رسولُ الله وأمر بصيامهِ". وهذا صيامهُ بنفسِهِ وأمره المسلمينَ بصومِهِ).

قال أحمدُ درويش – عفي عنه - " ومشروعيةُ الصومِ تجرُّ مشروعيةَ الاجتماعِ على الإفطارِ وإحْياء ما بينَ العِشاءينِ في جماعةٍ وإنشادِ مدائح النبيِّ للصحابييْنِ الجليليْنِ حسانٍ بن ثابتٍ وكعب بنِ زهيرٍ رضيَ الله عنهما وأمثالها من تراثِ مدحِ الرسولِ فمثلاً قال كعبُ (وأن الرسول نور يستضاءُ به) بعد صلاة الفجر في المسجد أمامَ النبيِّ بحُضُور المهاجرين والأنصار .. الخ - انظر شرحنا المتاح لبعض بردته ومن لا يقبل ذلك مثل فلان وأتباعه فليمرغ أنفه في تراب نجد أو يدفن رأسه في ترابها كالنعام حيث لا دعاء فيها ببركة"

روى الحافظُ السيوطيُّ، رحمَهُ اللهُ تعالى، في الحاوي للفتاوي " وقد سئل شيخُ الإسلام حافظُ العصرِ أبو الفضلِ أحمدُ بنُ حجرَ العسقلانيُّ - رحمه الله تعالى - عن عمل المولدِ، فأجاب بما نصه " أصلُ عمل المولدِ بدعةُ لم تنقلْ عن أحدٍ من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملتْ على محاسنَ وضدِّها فمن تحرَّى في عملِها المحاسنَ وتجنَّبَ ما ضدها كانت بدعةً حسنةً وإلا فلا"

. وقال الحافظُ السيوطيُّ، رحمه الله تعالى، في الحاوي للفتاوي قال حافظُ العصر أبو الفضل أحمدُ بنُ حجرَ العسقلانيُّ - رحمه اللهُ تعالى - " وقد ظهرَ لي تخريجُها (أي عملُ المولدِ النبويِّ) على أصلِ ثابتٍ، وهو ما ثبت في الصحيحينِ، من أن النبيَّ " قدمَ المدينةَ فوجدَ اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ فسألهم، فقالوا هو يومُ أغرق اللهُ فيه فرعونَ، ونجَى موسى، فنحن نصومُه شكراً لله تعالى "

. قال الحافظُ ابنُ حبانَ رحمه الله - بموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان حديث - بسنده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال (رجعَ رسولُ اللهِ من بعض مغازيه فجاءتْ جاريةٌ سوداءُ فقالتْ يا رسولَ اللهِ إني نذرتُ إن ردَّكَ اللهُ سالما أن أضربَ على رأسِكَ بالدُّفِ، فقال رسولُ اللهِ "إن نذرتِ فافعلي وإلا فلا" قالتْ إني كنتُ نذرتُ فقعدَ رسولُ الله وضربت بالدفِّ، وقالتْ

أشرقَ البدرُ علينا من ثنياتِ الوداعِ

وجبَ الشكرُ علينا مادعا لله داع)

وهذا الحديثُ إسنادُه جيدٌ كما قال الحافظ ابنُ الملقنِ رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المحتاج

. وفي أعلام الموقعين ذكره مثله إلا قولها أشرق البدر علينا .. الخ وقال حديث صحيح وله وجهان أحدهما أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطييبا لقلبها وجبرا وتأليفا لها على زيادة الإيمان وقوته، وفرحها بسلامة رسول الله والثاني أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور، والفرح بقدوم رسول الله سالما مؤيدا

منصورا على أعدائه، قد أظهره الله وأظهر دينه، وهذا من أفضل القرب فأمرت بالوفاء به"

. قال في روح السير للعلامة إبراهيم الحلبي وقد سئل الإمام ولي الدين العراقي عن عملِ المولِدِ فأجاب بأن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحبُّ في كل وقت، فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور لنور النبوة في هذا الشهر الشريف، ولا نعلم غير ذلك عن السلف، ولا يلزم من كونه بدعةً كونه مكروها، فكم من بدعةٍ مستحبةٍ بل واجبةٍ.

وعن الشعبي - رحمه الله - عن عائشة - أم المؤمنين رضي عنها - كما بسنده في كتاب السماع لابن القيسراني " أن رسول الله سافر سفرا فنذرت جارية من قريش، إن الله عز وجل ردّه أن تضرب في بيت عائشة بدُف ، فلما رجع رسول الله جاءت الجارية فقالت عائشة للنبي هذه فلانة بنت فلانة نذرت إن ردّك الله تعالى أن تضرب في بيتي بدُف ، قال (فلتضرب) " وهذا إسناد متصل ورجاله ثقات,

وقد قال رسُولُ اللهُ (لا نذر في معصيةٍ) فلو كان ضرّبُ الدفِّ معصيةً لأمرَ بالتكفير عن نذرها ومنعِها من فعلِهِ اهـ

. وفي صحيح أبنِ حبانَ (حديث) عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن الحبشة كانوا يزفُّون بين يديْ رسولِ الله ويتكلمون بكلامٍ لا يفهمُهُ فقال رسول الله (ما يقولونَ؟) قالوا " محمدٌ عبدٌ صالحٌ". إسنادُه صحيحٌ

. وروى ابنُ ماجة حديث بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه – أن النبي مرَّ ببعض المدينة فإذا هو بجَوارٍ يضربن بدُفِّهن ويتغنين ويقلْن

نحنُ جوارٍ من بني النجّارِ يا حبَّذا محمدٌ من جار

فقال النبيُّ (الله يعلم إني لَأحبُكُنَّ). قال الحافظُ البوصيريُّ رحمه الله تعالى " هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاتٌ" مصباح الزجاجة

. وفي معجم لسان العرب" زفن الزفن الرقص (رفن بيزفن – رفنا) وهو شبيه بالرقص. (وفي حديث فاطمة عليها السلام أنها كانت تزفن للحسن أي ترقصه)، وأصل الزفن اللعب والدفع، ومنه (حديث عائشة رضي الله عنها،" قدم وفد الحبشة فجعلوا يزفون ويلعبون أي يرقصون" انتهي كلام لسان العرب

. وفي سنن ابن ماجة عن عامر قال "شهد عياض الأشعري عيداً بالأثبار، فقال مالي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله" قال الحافظ البوصيري رحمه الله تعالى في الزوائد " هذا إسناد رجاله ثقات"

. وعن قيس بن سعيد قال " ما كان على عهد رسول الله إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله كان يقلس له يوم الفطر". قال في الزوائد " إسناد حديث قيس حسن ورجاله ثقات"

. وفي لسان العرب" والقلس الغناء الجيد، والقلس الرقص في غناء" وفي النهاية في غريب الحديث" وفي حديث عمر لما قدم الشام لقيه المقلسون بالسيوف والريحان، هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد، الواحد مقلس"

قال الإمام البيهقيُّ تعليقاً على حديث" عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضربَ على رأسك بالدف، فقال (أوفي بنذركِ)" قال الشيخ رحمه الله – أي الإمام البيهقي يشبه لأن يكون إنما أذن لها في الضرب، لأنه أمر مباح وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله ورجوعه سالما لا أنه يجب بالنذر والله أعلم.

وَفَي صحيح البخاري رضي الله عنه (حديث)" قال عروة وثُوَيْبَةُ مؤلاةٌ لأبي لهب كان أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة (حال) قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة"

. وقال الحافظُ ابنُ حجر العسقلانيُّ رحمه الله في فتح الباري" وذكر السهيلي أن العباس قال لما ماتَ أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شرحال، فقال ما لقيت بعدكم راحةً إلا أن العذابَ يخففُ عنى كل يوم اثنينٍ". قال ذلك أن النبي ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فعتقها.." (قلتُ - درويش - لو جمعتْ أعمالُ أبي طالب وقيستْ بهذا المقياسِ لحرِّمَتْ عليه أبوابُ النار جميعا لو لم يكتم إيمانَهُ بالنبي مع العباس وحمزة وعلى بن أبي طالب - تأمل)

وقد ورد أنه رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك فقال في النار إلا أنه خفف عني كل ليلة اثنين وذلك بإعتاقي لثويبة عندما بشر ثني بولادة النبي، قال ابن الجزري إذا كان هذا الكافر الذي نزل ذمه في القرآن يخفف عنه لفرحه ليلة مولده الشريف ، فما حال الموجّد من أمته الذي يسر بمولده ويقدم القربات والطاعات فرحاً بمولده الشريف؟! انظر البيهقي، شعب الإيمان/، مصنف عبد الرزاق/، ابن حجر، فتح الباري/، القسطلاني/ المواهب اللدنية / رحمهم الله تعالى. وفي الحاوي للفتاوي ذكر الحافظُ السيوطيُّ رحمه الله قال الحافظُ شمسُ الدينِ الدمشقيُّ في كتابه مؤرد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ثم أنشد

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه :: وتبت يداه في الجحيم مخلَّدا

أتي أنه في يومِ الاثنينِ دائما: يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظنُّ بالعبد الذي طُولَ عمره: بأحمدَ مسروراً ومات موجِّدا

تم بحمدِ الله وراجع (المولد السُّنِّيّ) للحافظ العراقي، (المورد النبوي في المولد السُّنِّيّ) للحافظ العراقي، و(التنوير في مولد البشير النذير) للإمام ابن دحية و(جامع الآثار في مولد النبي المختار) للحافظ محمد القيسي الدمشقي و(مولد .. تحقيق صلاح الدين المنجد) للحافظ ابن كثير و(عَرْف التعريف بالمولد الشريف) للحافظ ابن الجزري صاحب (النشر في القراءات العشر) .. الخ واقتبسنا معظم هذه الأدلة من جمع إيهاب أحمد ومحمد الرويعي بإشراف الشيخ ناجي العربي مما نقولوه عن الحافظ السيوطي وغيره رحمهم الله تعالى.

واعلم أن الصلاة التازية الشهيرة بالنارية و هي للإمام التازى، و صيغتها بالتلقي عن الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري: "اللهم صل صلاةً كاملة و سلم سلاما تاما علي نبيّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرِ جُ به الكُرنِ وتقْضني به الحوائجُ وتنالُ به الرغائبُ وحُسْنُ المَّواتيمِ ويُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه الكريمِ."

وأيضا في المُهِمّات

"اللهم صلِّ علي محمدٍ صلاةً تنجِّينا بها من جميع الأهوال و الأفات و تقضي لنا بها جميع الحاجاتِ وتطهِّرُنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلي الدرجات وتبلغنا بها أقصي الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلي آله وصحبه."

المكذوبُ بالمولدِ الشريفِ (من كذبَ عليَّ فليتبوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي جهنّم)

فصل في تهذيبٌ لإرشاد الطالب النجيب إلى ما قيل في المولد النبوي من الأكاذيب للحافظ عبد الله بن الصِدِيق الغُماري رحمه الله تعالى

قال الحافظُ عبدُ اللهِ بنُ الصدِّيقِ في المُقدمة " لا يخفَى أن موضوعَ المولدِ النبويِّ مستحدثُ في المِلَّةِ، قُصِدَ بإنشائه إقامةُ ما يتعلقُ بالنبيِّ من جميع الجِهاتِ، فبعد انتهاءِ العلماءِ من الكتابةِ في سيرته الشريفة وشمائله وأخلاقه وكيفية معاملتِه لجلسائه عليه الصلاة والسلام وحسن استقبال لزائره مع لطف معاملته حتى يظن أن

ليس أحدٌ أكرم عليه منه. اتجه كثيرٌ من العلماء إلى ناحية مولده عليه الصلاة والسلام، فكتبوا فيها المؤلفاتِ التي شغلتْ جانبًا مهمًّا من الجوانب النبوية التي طهر ها الله بالعصمة وكرمها السداد والتوفيق.

والكتبُ في المولد النبوي كثيرة يعسرُ حصرُ ها. وأوّل من ألف فيها - فيما أعلم - العلامة العزفي السبتي، ثم الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، ألَّف كتابًا في المولد النبوي وقدّمه إلى الملك الصالح - الملك أيوب هو من المماليك، كان حوالي القرن السادس، وكان ملكًا صالحًا - أيوب الذي كان يحتفل بالمولد النبوي في ربيع الأول احتفالًا كبيرًا يدعو إليه العلماء والأعيان والعامة. ثم تتابع العلماء في هذا الباب، فكتبوا موالد مختلفة بالطول والقصر والبسط والإيجاز، غير أن المتأخرين توسعوا في ذكر الموضوعات والأخبار الواهية، وهذا ما حَدا بي إلى تأليف هذا الكتاب إسهامًا مني في خدمة الجناب النبوي الكريم." والآخر ذكر هم الأحاديث الموضوعة، والآثار الواهية في أن النبيَّ أسبقُ المخلوقاتِ في الوجود، وفيما يتعلق بمولده من سوابقَ ولواحقَ. ولما كان الكذبُ على النبي من الكبائر العظيمة باتفاق المسلمين، ولأن أولئك المؤلفين لم يُدْرِكُوا كذِبَ تلك الأحاديث التي جلبوها، وكثر اغترارُ الناس بها، وجعلوا قراءتها والتغني بها، ديدَنَهم في حفلات المولد التي تقام في البلاد النسلامية.

رأيتُ أن أنبِّهَ عليها، وأُطَهِّرَ الجنابَ النبويَّ من نسبتِها إليه، و النبي أجلّ من أن يُمْدَحَ بالكذِبِ والخُرافات، وفي القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ما يدل على عظيم قدر النبي أعظم دلالة، واقرأ كتابنا (فضائل النبي في القرآن) تجد ما تقر به عينُك، وينشرحُ له صدرُك، ويطمئن به قلب كل مؤمن محب للنبي . وإن من كمال تعظيمه، وتمام محبته أن ننفي عن جنابه الكذب، ونبعد عن إلصاقه به، والله المسئول أن يقبله وينفع به؛ أنه جواد كريم، رءوف رحيم.

بيان الأحاديث المكذوبة

. منها وهو أشهرُ ها حديث أول ما خلق الله نور نبيك من نوره يا جابر. عزاه السيوطي في (الخصائص الكبرى لمصنف عبد الرزاق وهذا تساهل كبيرٌ من السيوطي، كنتُ أنزّ هُهُ عنه) وقال عنه في (الحاوي) في سورة المدثر من الفتاوى القرآنية ليس له إسنادٌ يعتمدُ عليه،

أما أولًا فالحديث غير موجودٍ في (مصنف عبد الرزاق) ولا في شيء من كتب الحديث. (قلت - درويش - والجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق المطبوع بدبي من مخطوطةٍ مفتعلةٍ وقد تراجع مقرِّظُهُ الشيخ محمود سعيد ببيان يعتذر فيه عن تقريظه للكتاب وإن لم يشتهر ذلك بين الناس وبيانه على النت بملتقى النخبة وقد

أظهر لي بعض علماء ودكاترة كيرالا بالهند ربيع أول كتاب الجزء المفقود يجادلوني في صحة الحديث والعياذ بالله - وسبب وقوعه في ذلك أنه لم يطلع - وهو تساهل منه لم يتصور هو مداه - على كتاب الحافظ عبد الله بن الصديق الذي أفرده في وضع حديث أول ما خلق الله نور نبيك من نوره يا جابر واسم الكتاب مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر)

وأما ثانيًا فإن الحديث لا إسنادَ له أصلًا.

وأما ثالثًا فإنه ترك بقية الحديث، وهي مذكورة في (تاريخ الخميس) للديار بكري، ومن قرأها يجزم بأن الحديث مكذوب على رسول الله .

وجاء شخص موريتاني فيلإلي من ذرية الشيخ مجد بن ناصر الدرعي، فألف كتابا سماه (التوجيه والاعتبار إلى معرفة القدر والمقدار) وموضوعه الكلام على النور المجدي، أتى فيه بطامّة كبرى، حيث قال في أوله ومن أدلة سبقيته وأصليته حديث الإمام عبد الرزاق في (مصنفه) الشهير عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم الحد أعلام المدينة - عن مجد بن المنكدر شيخ الزهري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال (قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال يا جابر، إن الله - تعالى - خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره...) وذكر بقية الحديث، وقد تعجبت من وقاحة هذا الشخص وجرأته، حيث صنع هذا الإسناد الصحيح لحديث لا يوجد في (مصنف عبد الرزاق) ولا غيره من كتب الحديث المسندة، وهذه جرأة غريبة تشبه جرأة الخوارج في وضعهم أحاديث على رسول الله وهو يقول (من كذب عليّ فليتبوّأ مَقْعَدَهُ في جهنّم) فأجاب نحن لا كذب علي، ولكن نكذب له!

ولعل هذا الموريتاني يعتقد أنه كذب للنبي وقد استند صاحب البردة إلى هذا الحديث المكذوب حين قال

فإن من جودك الدنيا وضرتها :: ومن علومك اللوح والقلم وهذا غلوٌ مذمومٌ لا أصل له، ولا دليلَ عليه، وقد أصلحته بقولي فإن جودك في الدنيا وضرتها :: وفي كتابك علم اللوح والقلم

وهوأجود ولد آدم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وجوده في الآخرة بشفاعته العظمي، وشفاعاته المتعددة، وكتابه القرآن العظيم، فيه علوم الأولين والآخرين.

. حديث كنتُ نورًا بين يديْ ربي قبل أن يخلق آدم بأربعة عشرة ألف عام. وقد نسب هذا الحديث لرواية على زين العابدين، عن أبيه، عن جده، وهو كذبٌ مركَّبٌ.

- حديث يا عمرُ، أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله عز وجل نوري أول كل شيء، فسجد لله وبقي في سجوده سبعمائة عام ولا فخر، يا عمر، أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله القلم واللوح والعرش والكرسي والعقل الأول ونور الإيمان من نوري. وكلمة العقل، نزعة فلسفية واضحة.
  - . حديث لو لاك ما خلقت الأفلاك. وهذا كذب على الله تعالى أيضًا.
  - . حديث أوحى الله إليَّ أني حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك.
    - . أن النبي حين ولد أخذتُهُ الملائكة وطافت به المشرق والمغرب ثم ردَّتْه.

. أنه وُلِدَ مختونًا. وهذا كذبً.

# وإنما ختنه جدُّهُ عبدُ المطلب يوم سابع ولادته . (قلتُ - درويش - وعق عنه)

- . حديث المعرفة رأس مالي، والحب أساسي، والذكر أنيسي، والشوق مركبي، والعلم سلاحي، والزهد حرفتي، والحزن رفيقي، والعجز فخري، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، واليقين قوتي، والطاعة حسبي.
  - . حديث كنتُ نبيًّا وآدم بين الماء والطين.
- . حديث سألت جبريل عن عمره؟ قال لا أدري، غير أن نجمًا يظهر في السماء الرابعة، مرة في كل سبعين ألف سنة، رأيته سبعين ألف مرة، قلت وربي؛ أنا ذلك النجم.
- ما ذكروا أن أمه حين جاءها الطلق، حضرت عندها آسية امرأة فرعون وأم موسى وأم عيسى. والعجب أن السيوطي ذكر في (الخصائص الكبرى) ثلاثة آثار في ولادة النبي ظاهرة الوضع وعقب عليها بقوله فيها نكارة شديدة، ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها، ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها، لكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك. اه. وفي هذا نظر من وجوه

أحدها أن تلك الآثار، وهي أثر عمرو بن قتيبة عن أبيه، وأثر ابن عباس، وأثر العباس بن عبد المطلب، كذبها واضح، ووصفها بالنكارة الشديدة تساهُلُ شديدٌ. ثانيها أنه ذكر في (كتاب الخصائص الكبرى) أخبارًا موضوعة، سوى هذه الآثار التي أشرنا إليها.

ثالثها أن إتباعه لأبي نعيم عذر غير مقبول أبدًا؛ لأن أبا نعيم لم يلتزم الصحة فيما روى، ولأن الطبراني وأبو نعيم وغير هما ممن يروون الحديث بإسناده، يعتقدون أنهم برؤوا من عهدته، بإحالتهم على إسناده، والسيوطي لا يروي بالإسناد، فيجب عليه تجنّب الأخبار الموضوعة، ولا يجوز له أن يتبع أبا نعيم وأمثاله. والحقيقة أن السيوطيّ كثيرُ التساهُلِ إلى حد كبيرٍ، يورد أحاديث في (الخصائص) أو في (الجامع

الصغير) نص على وضعها في (اللآلئ المصنوعة) أو في (ذيل الآلي) ولا أدري ما عذره في ذلك؟! والله يسامحه ويغفر له. آمين

. ومن الأكاذيب القبيحة التي تؤدي إلى كفر معتقدها قول بعض جهلة المتصوفة كان جبريل يتلقى الوحي من وراء حجاب، وكشف له الحجاب مرة فوجد النبي يلقى إليه الوحي، فقال منك وإليك. وهذا يرده قول الله - تعالى - {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ} [الشورى].

. ومن الكذب القبيح أيضًا في المعراج قولهم أن النبي كان راكبًا على البراق وجبريل - عليه السلام - آخذ بركابه. وهذا قبيحٌ، وسوءُ أدبِ في حق ملك كريم، مدحه الله - تعالى - بقوله {إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [الحاقة - ] وجبريل - عليه السلام - كان راكبًا على البراق و النبي خلفَهُ.قلت - درويش - وبمسجد سيدنا الحسين وفيره يكثر الخطباء من وصف جبريل بخدمة النبي عليهما السلام وهذا يجبُ أن يصحَّحَ.

. وقالوا أيضًا إن النبي لما وصل إلى سدرة المنتهى، تأخر جبريل - عليه السلام - وقال لو تقدمتُ لاحترقتُ.

. وأن النبي لما انفرد في سدرة المنتهى استوحش، فسمع صوت أبي بكر فاستأنس. وهذه عدة أكاذيب لا أصل لها، وجبريل - عليه السلام - لم يفارق النبي في سدرة المنتهى؛ بل كان معه فيها وفي جميع المواضع التي زارها النبي ليلة المعراج، وكان معه حين فرضت عليه الصلاة، وما فارقه حتى رجع إلى الأرض، ولم يستوحش النبي في سدرة المنتهى، وكيف يستوحش وهو في حضرة الخالق ويأنس بصوت المخلوق؟!!

. ويقولون أيضًا كان جبريل خادمًا للنبي وهذه قلة أدب، في حق رسول عظيم، قد فضّله بعضُ العلماء على النبي والواجب أن يكون كلام المسلم عن الأنبياء والملائكة، في غاية الأدب والاحترام، ولا يأتي بكلمة فيها جفوة أو نقص مثل هذه الكلمة، ومثل قول صاحب البردة

وقدمتْكَ جميعُ الأنبياء بها والرُّسْلُ تقديمَ مخدومٍ على خدَمِ والأنبياء بها والرُّسْلُ تقديمَ مخدوم، و النبي يقول (الأنبياء إخوة ليس فيهم خادم ومخدوم، و النبي يقول (الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتي ودينهم واحد).

. ولما عرج إلى السماء كان كل نبي لقيه في السماوات، يحييه بقوله (مرحبًا ب النبي الصالح والأخ الصالح) وقد أصلحت هذا البيت بقولي وقدمتك جميع الأنبياء بها وأكرموك لفضئلٍ فيك من قِدَم

. جاء في (الخصائص الكبرى) تحت باب ذكره في التوراة والإنجيل طبع دار الكتب الحديثة بمصر ما نصه أخرج أبو نعيم في (الحلية) عن أنس قال قال رسول الله (أوحى الله إلى موسى نبي بني إسرائيل، أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار، قال يا رب، ومن أحمد؟! قال ما خلقت خلقًا أكرم على منه، كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض، إن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها هو وأمته. قال ومن أمته؟! قال الحمّادون يحمدون صعودًا وهبوطًا، وعلى كل حال، يشدون أوساطهم، ويطهرون أطرافهم، صائمون بالنهار، رهبان بالليل، أقبل منهم اليسير، وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال اجعلني نبي تلك الأمة؟ قال نبيها منها. قال اجعلني من أمة ذلك النبي ؟ قال استقدمت نبي تلك الأمة؟ قال نبيها منها. قال اجعلني من أمة ذلك النبي ؟ قال استقدمت أحد الأدلة الكثيرة على شدّة تساهله الذي لا يعذر فيه، وقد ذكر السيوطي نفسه هذا الحديث في الموضوعات، ثم هو لا يوجد في (الحلية)!

. وحديث آخر موضوع، ذكره في (الخصائص) تحت ترجمة باب ذكره في الأذان على عهد آدم، وهو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله (نزل آدم بالهند واستوحش، فنزل جبريل - عليه السلام - فنادى بالأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين - قال آدم من محد؟! قال

آخر ولدك من الأنبياء).

. وذكر في هذا الباب حديثًا موضوعًا أيضًا، وهو حديث علي - عليه السلام - قال (لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان، أتاه جبريل - عليه السلام - بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعب، فقال لها جبريل اسكني؛ فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من مجد . فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن - تبارك وتعالى - فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول اللهيا جبريل، من هذا؟! قال والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانًا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فقال الملك الله أكبر، فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي؛ أنا أكبر، ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله، فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي؛ لا إله إلا أنا، فقال الملك أشهد أن محمدًا رسول الله، فقيل له على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الملك بيد مجدفقدمه، فأم أهل السماء فيهم آدم ونوح). عبدي؛ أنا أكبر، ثم أخذ الملك بيد محدقده، فأم أهل السماء فيهم آدم ونوح). وقد اختصر منه السيوطي، وهو حديث موضوع في سنده راو كذاب، تفرد به كما يقول البزار، وهذا لا يخفى على السيوطي، فلا أدري ما أقول؟! وقد قلدناه في بعض يقول البزار، وهذا لا يخفى على السيوطي، فلا أدري ما أقول؟! وقد قلدناه في بعض

الأحاديث ثقة به، واعتمدناها، ثم تبين لنا أنها موضوعة، وصرح هو نفسه بوضعها في (ذيل اللآلئ) فتأسفنا غاية الأسف، والأمر لله. ويمكن أن يكون ثلث الأحاديث الموجودة في (الخصائص) بين واه وموضوع، والبقية فيها ضعيف كثير، وطالما دافعنا عنه، ولكن أعيانا أمرُهُ، ونسأل الله أن يغفر لنا وله.

قلت - أحمد درويش – اللهم آمين والحمد لله تعالى قد قام تلميذ الحافظين أحمد و عبد الله ابني الصديق المغماري السيد محدث ثغر طنجة الحافظ عبد الله التليدي بتهذيب الخصائص الكبرى وحذف كل الروايات المكذوبة والواهية فجزاه الله خيرا

ونحن الحمد لله ترجمناها للإندونيسية مع ترجمة صحيح الشفا للقاضي عياض للإنجليزية والإندونيسية وكتب أخرى والحول والقوة بالله تعالى والفضل كله لله تعالى ببركة رسول الله عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام. ثم عليك بجامع الثناء على الله لشيخ شيخنا قاضي بيروت الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وكذا كتابه أفضل الصلوات على سيد السادات، رحمه الله تعالى فتتم أورادك.

الأذكار اليومية وبعض الأدعية الصحيحة وإحياء السنن المهجورة للحافظ النووي والحافظ التايدي على الدمشقي والحافظ التايدي

تحت الإعداد

خاتمة في أدب الإعتكاف (الخلوة)

فعليك بالذكر الكثير (ابدأ ب 2000 يوما ثم 20000 ألفا ... الخ) في الإعتكاف (الخلوة) ومن أهم ما تستعين به الإسم المفرد (الله) - فلا تزيد عن ألف في الجلسة الواحدة - كما قاله الحافظ التليدي إلا بأمر ورعاية ولي من أولياء الله الربانيين ويكثر من لا إله إلا الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام

شروط وآداب الإعتكاف (الخلوة) لذكر الله تعالى

ذكر العلماء أكثر من عشرين شرطاً لصحتها:

وكان سيدي على الخواص رضي الله عنه يقول: - ونحن في سنة إحدى وأربعين وتسعمائة

(941هـ الموافق 1534م قلت: - درويش - أنظر اتاحتنا لكتاب السيوطي الكشف بأن أمة الإجابة لا تتعدى الألف 1000هـ المموافق 1591م ثم زادها بالأدلة لألف وخمسمائة 1500 هجرية الموافق 2076م أي باقي نحو 71 سنة فعليكم بالدعوة لله ورسوله التي بابها مفتوح ليوم القيامة وهذا غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يترك أيام الفتن لتلزم بيتك وعليك بخاصة نفسك ودعك من العامة)

فجميع أبواب الأولياء قد تزحزحت للغلق، وما بقي الآن مفتوحاً إلا باب رسول الله في فأنزلوا كل ضرورة حصلت لكم به في وكان يقول: لا يكمل الفقير في باب الاتباع لرسول الله في حتى يصير مشهوداً له في كل عمل مشروع ويستأذنه في جميع أموره من أكل، ولبس، وجماع، ودخول، وخروج فمن فعل ذلك فقد شارك الصحابة في معنى الصحبة. اهـ

1 - أن يعود نفسه قبل دخولها إذا أراد الشروع، السهر والذكر وخفة الأكل والعزلة حتى لا يدخلها ويشتاق للخروج منها فيهلك.

2 - أن يكون دخول الإعتكاف (الخلوة) بهداية رسول الله له فهو إمامه وأن وجد من ورثة الأنبياء فبها ونعم أي بزاويته أم مصلاة على مقربة من صلاة الجماعة أو بمنزله أو مكتبه وأن تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام وتشويش الناس عليه.

3 - أن يعتقد في نفسه أنه متأسد ومملوء بأمراض القلب ورعونة النفس وأنه من العوام لا الخواص ولا خواص الخواص ويريد أن يكون ذليلا كالكلب وأن دخوله الإعتكاف (الخلوة) إنما هو بقصد أن يتعبد الأيام ذوات العدد بذكر اسم "الله" "الله" "الله" ... ويخرج الهواء من صدره عن النطق بالهاء ويفخم اللام المشددة من لفظ الجلالة وهمزتها من الحلق.

4 - أن يدخلها كما يدخل الإعتكاف (الخلوة) متعوذاً بالله تعالى من شر نفسه والشيطان والجنة والناس، مستعيناً بالله تعالى.

5 - أن يدخل الإعتكاف (الخلوة) ويركع فيها ركعتين ويتوجه إلى الله تعالى.

- 6 أن يعتقد عند دخوله الإعتكاف (الخلوة) أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكل ما يتجلى لعينيه لا لبصيرته في خلوته من الصور، فيستعيذ بالله ويقول سبحان الله، آمنت بالله.
  - 7 ألا يكون هدفه ظهور الكرامات فهي من حظ نفسه.
- 8 أن يكون غير مستند إلى جدار الإعتكاف (الخلوة) ولا متكئاً على شيء، مطرقاً رأسه تعظيما لله تعالى، مغمضاً عينيه.
- 9 أن يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه، مراعياً معنى الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه.
  - 10 أن يداوم الصوم؛ فبه يصفو القلب.
  - 11 أن تكون الإعتكاف (الخلوة) مظلمة لا يدخل فيها شعاع الشمس وضوء النهار، فيسد على نفسه طرق الحواس الظاهرة، وسد طرق الحواس الظاهرة شرط لفتح حواس القلب.
    - 12 دوام الوضوء لتتلألأ الأنوار في الإعتكاف (الخلوة).
  - 13 دوام السكوت إلا عن ذكر الله تعالى إلا عند الضرورة القصوى فيتكلم بحذر شديد ولا يزيد.
  - 15 كونه إذا خرج للوضوء والصلاة يخرج مطرقاً رأسه إلى الأرض غير ناظر إلى أحد، ويحذر كل الحذر نظر الناس إليه، مغطياً رأسه ورقبته بشيء.
  - 16 أن يحافظ على صلاة الجمعة والجماعة. وإذا خرج لصلاة الجماعة فليتأخر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإذا انتهي من الصلاة رجع فوراً إلى خلوته، ولا يفرط بترك صلاة الجماعة.
    - 17 المحافظة على الأمر الوسط في الطعام لا فوق الشبع ولا الجوع المفرط.
      - 18 ألا ينام إلا إذا غلبه النوم حتى لا يشوش علي الذكر.

- 19 نفي الخاطر عن نفسه خير كان أم شر.
- 20 دوام ربط القلب ب النبي ﷺ وورثته من العلماء.
- 21 ترك الاعتراض عن الشيخ إن وجد ؛ لأنه أعلم بمصالحه وأكبر عقلاً وأعظم؛ لأنه بالغ مبلغ الرجال بخلاف الطالب.
- 22 أنهم في أثناء الإعتكاف (خلوتهم) لا يفتحون أبواب (خلوتهم) لمجيء الناس وزيارتهم والتبرك بهم، وإياك وتلبيسات النفوس وخداع الشيطان بالإلقاء فيك أن هذا الضيف يهتدي بك وبكلامك وينتفع بملاقاتك في الدين، فإنها من شبكات مكر الشيطان الرجيم اللعين.
- 23 أنه إذا شاهد أشياء تقع له في اليقظة أو بين النوم واليقظة فلا يستقبح ذلك و لا يستحسنونه. (تسمى بوارق)
  - 24 دوام الذكر والأذكار حسب ترتيب الشيخ له إن وجد.
    - 25 الإخلاص وحسم مادة الرياء والسمعة.
  - 26 ألا يعين مدة يخرج بعد كمالها، فإن النفس يصير لها بذلك تطلع إلى انقضاء المدة، بل يدخلها وهو يحدث نفسه بأنه قد انتهي من الحياة ودخل القبر وعليه بأيام ذوات العدد.

ومن أراد المزيد عن الإعتكاف (الخلوة) فعليه بالعلماء أمثال حرازم الفوتي والسهروردي والشيخ نجم الدين البكري وغيرهم من أهل الإحسان. أما عن الإحسان العملي فعليه بالطبقات الكبرى للعارف بالله تعالى عبد الوهاب الشعراني وكتب مولاي ابن عجيبة والحكيم الترمذي والسلام

وكتب خادم الحديث الشريف والحافظ عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى أحمد بن الدرويش - عفي عنه، في مليبار، بكيرالا (خير الله) بالهند من ربيع الأول وببلاد غيرها.

RATIB SYEKH ABDUL QADIR JAILANI ZIKIR DAN DOA HARIAN RASULULLAH DAN
RATIB SALAWAT IBN MASHISH ATAS RASULULLOH DENGAN BERDASARKAN AL QUR'AN DAN HADIST ASLI

## Oleh AI - Habib Abdulloh ibn Assidiq AI - Ghummari

## راتب شيخ عبد القادر الجيلاني من أذكار رسول الله والصلاة على النبي بالقرآن الكريم والحديث الصحيح للحافظ عبد الله بن الصديق الغماري الحسنى من القرآن ومسند أحمد بن حنبل ومسلم والترمذي وابى داود وابن ماجة يقرأ صباحا ومساء برواية خادم الحديث أحمد بن درويش عفى عنه

Wahai Penguasa kami, berilah pembukaan kepada kami dan kaum kami dengan kebenaran, dan Engkau Pembuka yang terbaik. Ya Allah, seluruh pujian adalah milik Engkau dan seluruh kerajaan adalah milik Engkau, seluruh kebaikan ada di tangan Engkau dan seluruh perkara kembali kepada Engkau, baik yang tampak dan yang rahasia. Pujian bagi Engkau, sungguh Engkau Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Ampunilah dosa - dosaku yang telah lalu, lindungilah aku di sisa umurku, berilah rezeki amalan - amalan bagus yang membuat Engkau ridha kepadaku dan terimalah taubatku.

Ya Allah, sungguh aku di waktu pagi ini bersaksi kepada - Mu, bersama para Pemikul Arsy - Mu, para malaikat - Mu dan seluruh makhluk - Mu, bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada tuhan kecuali Engkau, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi - Mu dan sungguh baginda Muhammad adalah penyembah dan Utusan - Mu. (baca empat kali)

Maha Suci Allah, dan pujian bagi - Nya. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi dan yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Aku mengetahui sungguh Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu, dan bahwa Allah sungguh meliputi setiap sesuatu dengan ilmu - Nya. (baca tiga kali)

Ya Allah, Yang Maha Mengetahui segala yang terlihat dan tak terlihat, Pencipta langit dan bumi, Penguasa setiap sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Engkau, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku, dan dari kejahatan setan dan sekutu - sekutunya.

Ya Allah, yang menghilangkan dukacita, yang menyingkap kekhawatiran, yang mengabulkan doa mereka yang terdesak, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan akhirat, Engkau yang belas kasih kepadaku, rahmatilah aku dengan belas kasih yang mencukupkan aku dari belas kasih siapapun selain Engkau. (baca tiga kali)

Aku berlindung dengan Kata - kata Allah yang sempurna, yang tidak ada orang budiman maupun orang amoral dapat melampauinya, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan beserta meningkatnya ciptaan, dan dari kejahatan apapun yang turun dari langit, dan dari kejahatan apapun yang bertambah banyak dibumi dan yang keluar dari bumi, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan setiap pengetuk kecuali pengetuk yang mengetuk dengan kebaikan wahai Yang Maha Pengasih.

Dengan Nama Allah Yang Maha Hebat, kami berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dari kejahatan setiap urat yang meronta - ronta dan dari kejahatan panas Api. (baca tiga kali)

Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk, dari nafsu yang tak pernah kenyang dan dari doa yang tak didengar (tak terkabul). Tiada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau.

Ya Allah, sungguh aku memohon kepada - Mu agar engkau mengampuni dosa - dosaku, dan kepada - Mu aku memohon rahmat - Mu. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan janganlah Engkau condongkan hatiku pada kesesatan setelah Engkau membimbingku, berikanlah rahmat kepadaku dari sisi - Mu, sungguh Engkau adalah Yang Maha Pemberi.

Ya Allah, Penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui segala yang terlihat dan tak terlihat, Engkau menghukumi diantara para penyembah - Mu didalam apa yang mereka perselisihkan, bimbinglah aku didalam apa yang mereka perselisihkan pada kebenaran dengan izin - Mu. Sungguh Engkau membimbing siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, ketidaktahuanku dan sikapku yang berlebihan dalam urusanku serta apapun yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku, keseriusanku dan sendagurauku, yang semuanya itu adalah disisiku.

Ya Allah, ampunilah segala yang telah aku lakukan dan apapun yang datang kemudian, dan apapun yang aku sembunyikan dan apapun yang aku tampakkan, Engkau Yang Mendahului dan Engkau Yang Mengakhiri dan Engkau Maha Berkuasa atas setiap sesuatu.

Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hati yang menjauhi dosa, yang bersih dari syirik, bukan yang kasar maupun celaka.

Ya Allah, aku memohon kepada - Mu segar bugar dalam keimanan dan beriman dengan akhlak yang bagus serta kesuksesan yang diiringi dengan kemakmuran, juga rahmat dan keselamatan dari - Mu, serta ampunan dan ridha - Mu.

Ya Allah, sungguh aku memohon kepada - Mu jiwa yang tenang, yang mempercayai perjumpaan dengan - Mu dan ridha dengan ketetapan - Mu serta puas dengan pemberian - Mu.

Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Mengurusi segala urusan makhluk, dengan rahmat - Mu aku memohon perlindungan, baguskanlah seluruh urusanku dan jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata.

Ya Allah, Penguasa langit dan Penguasa bumi, Penguasa kami dan Penguasa setiap sesuatu, yang menumbuhkan benih dan biji kurma, yang menurunkan Taurat, Injil dan AI - Qur'an, aku berlindung kepada - Mu dari setiap sesuatu yang mempunyai kejahatan, karena Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau Maha Awal maka tidak ada sesuatu sebelum Engkau, dan Engkau Maha Akhir maka tidak ada sesuatu setelah Engkau, dan Maha Zahir maka tiada sesuatupun diatas Engkau, dan Maha Tersembunyi maka tiada sesuatupun yang tersembunyi dibawah Engkau, lunaskanlah hutang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran.

Ya Allah, sungguh aku memohon kepada - Mu keteguhan dalam urusan, dan aku memohon kebulatan tekad dalam kesalehan. Aku memohon kepada - Mu agar selalu mensyukuri karunia - Mu dan bagus dalam beribadah. Aku juga memohon kepada - Mu lisan yang benar dan hati yang

bersih, dan aku berlindung kepada - Mu dari keburukan yang Engkau ketahui, serta memohon ampun terhadap apa saja yang Engkau ketahui. Sungguh Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib.

Ya Allah, sungguh aku memohon kepada - Mu agar senantiasa mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran serta mencintai orang - orang miskin. Mudah mudahan Engkau mengampuniku dan merahmatiku serta menerima taubatku, dan jika Engkau menghendaki fitnah bagi para penyembah - Mu, maka matikanlah aku tanpa fitnah.

Ya Allah, aku memohon kepada - Mu agar mencintai - Mu dan mencintai siapapun yang mencintai - Mu serta mencintai amalan yang mendekatkan aku pada cinta kepada - Mu.

Ya Allah, aku memohon kepada - Mu rahmat dari sisi - Mu. Dengan rahmat itu Engkau membimbing hatiku dan mengumpulkan urusanku serta menghimpun hal yang berserakan. Dengan rahmat itu Engkau membaguskan agamaku, melindungi mereka yang tak hadir, meninggikan derajat mereka yang hadir, dan dengan rahmat itu Engkau menyucikan amalku, mengilhamkan kesalehan kepadaku, serta memutihkan wajahku dan membentengiku dari segala keburukan.

Ya Allah, karuniakan kepadaku keimanan dan keyakinan yang tiada kekufuran setelahnya, serta rahmat yang menjadikan aku memperoleh kemuliaan dan kemurahan dari - Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepada - Mu kemenangan dalam takdir, tempat kediaman para syuhada, kehidupan bahagia, berdampingan dengan para nabi dan penaklukan atas musuh.

Ya Allah, aku mendaratkan segala hajatku kepada - Mu, meskipun pendek pemikiranku dan lemah amal perbuatanku. Aku sangat membutuhkan rahmat - Mu maka aku memohon kepada - Mu wahai Yang Mengabulkan segala urusan, wahai Penyembuh dada, sebagaimana Engkau menyelamatkan laut yang satu dari yang satunya, agar menyelamatkan aku dari azab yang menyala - nyala dan dari do'a yang sia - sia serta dari fitnah kubur. Ya Allah, betapa pendeknya pemikiranku tentang itu dan lemahnya amal perbuatanku tentang itu, dan niatku tidak sampai untuk menjangkaunya, dari kebaikan yang telah Engkau janjikan kepada siapapun diantara ciptaan - Mu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada siapapun diantara para penyembah - Mu, aku sangat mengharapkan itu kepada - Mu dan aku memohon kepada - Mu bisa mendapatkannya dengan rahmat - Mu wahai Penguasa semesta alam.

Ya Allah, Pemilik tali yang kuat dan urusan yang bagus, aku memohon kepada - Mu rasa aman pada Hari yang dijanjikan (Hari Kiamat), Surga pada Hari Keabadian, bersama orang - orang yang dekat, mereka yang bersaksi, yang rukuk dan sujud, yang memenuhi janji - janjinya. Sungguh Engkau Maha Penyayang lagi Maha Mengasihi, dan sungguh Engkau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, jadikan kami orang - orang yang membimbing (orang lain) dan termasuk orang - orang yang terbimbing, bukan orang - orang yang sesat lagi menyesatkan. Salam sejahtera untuk para wali - Mu, kami memusuhi terhadap musuh - musuh - Mu. Demi cinta kepada - Mu, kami cinta kepada siapapun yang mencintai - Mu, dan kami memusuhi dengan permusuhan - Mu pada siapapun yang mendurhakai - Mu.

Ya Allah, ini doa kami dan Engkau lah Yang Maha mengabulkan, ini sebuah usaha dan kami hanya mengandalkan kepada - Mu.

Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya didalam dadaku, cahaya didalam hatiku, cahaya dihadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di kulitku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, dan cahaya di tulangku.

Ya Allah, tambahkanlah cahaya padaku, hebatkanlah cahaya padaku, karuniakan cahaya kepadaku dan jadikanlah cahaya untukku.

Maha Suci Dia Yang berjubah Kebesaran dan berbicara dengan Kebesaran. Maha Suci Dia Yang berpakaian kemuliaan dan pemurah dengan kemuliaan. Maha Suci Dia yang pengagungan tidak dihaturkan kecuali kepada - Nya. Maha Suci Dia Pemilik karunia dan kenikmatan. Maha Suci Dia Pemilik Kekuasaan dan Kemurahan. Maha Suci Dia Yang memperhitungkan setiap sesuatu dengan ilmu - Nya. Maha Suci Dia Pemilik keagungan dan kemuliaan.

Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pujian, keberkatan dan kesejahteraan yang sebanyak banyaknya kepada Junjungan kita baginda Muhammad serta kepada keluarga dan para Sahabat baginda. Amin.

## RATIB SALAWAT IBN MASHISH ATAS RASULULLOH DENGAN BERDASARKAN AL QUR'AN DAN HADIST ASLI

(Ya Allah limpahkanlah salawat) dan salam dengan curahan kedermawananmu yang luas lagi selalu terulurkan (atas) pusat dari seluruh alam semesta ini dan inti dari segala inti daerah penyaksian, yang dimahkotai dengan mahkota "Sesungguhnya Kami mengutusmu [wahai Nabi] sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan, dan sebagai penyeru kepada [jalan] Allah dengan izin - Nya dan sebagai pelita yang menerangi." [Q.S Al - Achzaab: 45] (seorang / sosok yang darinya terungkaplah segala rahasia) yang tersimpan dalam cahaya ruhaniahnya yang disifati dengan "Saya adalah seorang nabi sedang Adam masih berada antara ruh dan jasad." [H.R At - Turmudziy] (dan [darinya] terpancar cahaya) yang terang dari dirinya atas seluruh alam semesta yang dapat memberi petunjuk hingga selama - lamanya "Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya [yakni Rasululloh] dan kitab yang nyata [Al - Qur'an]. Yang mana dengannya Allah menunjuki siapa saja yang mengikuti keridhoan - Nya kepada jalan - jalan keselamatan." [Q.S AI - Maa - idah 16] (dan karenanyalah naik segala hakikat) yang mungkin dan yang tersimpan di alam yang tetap. Sebab beliau adalah seorang manusia yang sempurna sifatnya dan perilakunya (dan karenanya turunlah ilmu kepada Adam) dengan penampakan "Dan Dia mengajarkanmu apa yang engkau belum mengetahuinya.dan adalah keutamaan Allah atasmu sangatlah agung." [Q.S An - Nisaa': 113] (maka ia melemahkan para makhluk) untuk mencapai batasnya. Bagaimana bisa? Sedangkan bendera pujian [liwaa - ul chamdi] di tangannya, di bawahnya adalah Adam dan selainnya [H.R At - Turmudziy] (dan untuk memahaminya menjadi kecil segala pemahaman) dalam semua ilmu dengan curahan "Aku melihat Tuhanku dalam 'bentuk' yang paling baik lalu ia 'meletakkan tangan - Nya' di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di dadaku, makaa menjadi jelaslah segala sesuatu dan aku dapat memahaminya." [H.R At - Turmudziy] (maka tak ada yang dapat menjangkaunya seorang pun dari kita baik yang terdahulu) dengan kesungguh - sungguhan beramal (dan tidak pula yang kemudian) yang dijangkau oleh curahan karunia (maka taman alam malakuut [alam malaikat] dengan kecerahan keindahannya) yang mengalir dalam alam wujud ini (menjadi indah, dan telaga - telaga jabaruut dengan curahan cahayanya) yang gemerlapan dalam alam nyata (mengalir deras, dan tidak ada sesuatu pun kecuali berkaitan dengannya) dalam setiap naik dan turunnya, (sebab seandainya bukan karena adanya perantara) dalam sampainya karunia dan terhasilkannya kebahagiaan (maka pasti akan hilang - sebagaimana dikatakan - segala yang diperantarainya) dengan dalil "Hanya saja saya adalah pembagi, dan Sesungguhnya Allah - lah Yang memberi" [H.R AI - Bukhooriy & Muslim] "Dan seandainya mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu [ya Rasul] lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasululloh memintakan ampun untuk mereka, pastilah mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [Q.S An - Nisaa': 94] (sebuah salawat) yang sempurna (yang layak dengan [keagungan] - Mu) dari sisi ketuhanan - Mu, yang berasal (dari - Mu) dari segi ke - Maha - Kuasa an - Mu tercurah (kepada beliau) sebagai pemuliaan atas derajatnya yang agung, yang disertai dengan pakaian "Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul / utusan dari kalangan kalian, berat atasnya apa yang menyusahkan kalian, sangan ingin kepada [keimanan] kalian, terhadap orang beriman sangat iba dan penyayang." [Q.S At - Taubah: 128] dan salam yang sempurna yang turun melalui tempat naik yang kudus menurut hamparan keramah - tamahan yang layak dengan beliau (sebagaimana beliau memang orang yang pantas. Ya Allah sesungguhnya beliau adalah rahasia - Mu yang mengumpulkan) seluruh kesempurnaan sifat - sifat manusia, yang disucikan dari hadirat - Mu yang luhur dengan sifat "Dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung." [Q.S AI - Qolam: 4] (yang menunjukkan) dalam segala keadaannya (kepada - Mu) yang dikuatkan dari - Mu dengan persaksian "Dan sesungguhnya engkau sungguh adalah utusan - Nya." [Q.S Al - Munaafiquun: 1] "Barangsiapa yang mentaati Rasul berarti ia taat kepada Allah." [Q.S An - Nisaa': 80] "Katakanlah (wahai Rasul) jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, pastilah kalian akan dicintai oleh Allah." [Q.S Aalu Imroon: 31] (dan [ia merupakan] tirai - Mu yang paling agung yang berdiri untuk - Mu) dengan peribadatan yang sempurna, sebagai rasa syukur kepada - Mu atas apa yang telah Kau karuniakan kepada beliau berupa derajat yang tinggi dan kedudukaan yang agung "Sesungguhnya Kami memberikanmu kemenangan yang nyata, agar supaya Allah mengampuni apa yang telah terdahulu dari dosamu dan yang kemudian (jikalau ada), dan menyempurnakan ni'mat - Nya atasmu dan menunjukimu jalan yang lurus. Dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang mulia." [Q.S Al - Fatch: 1 - 3] yang tunduk (di hadapan - Mu) kepada kedudukan ke - Maha - Kuasa - an yang mana Engkau memuliakan beliau dalam kedudukan kedekatan dengan kemuliaan "Maha Suci (Allah) Yang memperjalankan hamba - Nya" [Q.S Al - Isroo': 1] "Lalu Dia mewahyukan kepada hamba - Nya apa yang Dia wahyukan." [Q.S An - Naim: 10] (Ya Allah golongkanlah aku) dalam hal batin dan kenyataan (kepada nasab beliau) secara jisim, yang mana dengan itu dapat menambal kekuranganku berupa amal - amal fardhu dan dapat menyambung apa yang terputus daripada kondisi - kondisi batin yang datang, sehingga aku berbahagia dengan termasuknya aku dalam keumuman kasus "Setiap sabab dan nasab terputus pada hari kiamat kecuali sababku dan nasabku." [H.R At - Turmudziy] (dan wujudkanlah aku) dalam diriku, keadaanku, dan perasaanku (dengan hubungan beliau) secara rohani, sebuah perwujudan yang dapat memutus dariku bagian setan, dan memasukkan aku dalam rombongan "Sesungguhnya hambaku maka tiada bagimu kekuatan atas mereka." [Q.S Al -

Chijr: 42] (dan kenalkanlah aku kepada beliau dengan sebuah pengenalan) yang menyingkap keutamaan beliau dan hal - hal yang utama dari beliau (yang dengannya aku dapat selamat dari tempat - tempat kebodohan) terhadap Engkau dan beliau, dalam tempat - tempat masuknya perintah dan tempat - tempat keluarnya (dan dengannya aku dapat meneguk dari tempat - tempat keutamaan) yang sampai dari - Mu kepada beliau, dan aku mengambil air dari mata air "Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." [Q.S Al - Anbiyaa': 107] "Hanyasaja aku diutus sebagai suatu rahmat yang dihadiahkan." [H.R At - Turmudziy] (dan bawalah aku) dalam perjalananku menuju kepada - Mu (menurut jalan beliau) yang jelas jalannya, yang mana tidak menyimpang darinya kecuali orang yang binasa "Katakanlah (wahai Rasul): "Inilah jalanku untuk menyeru kepada Allah dengan berdasar pengetahuan yang kuat, aku dan orang - orang yang mengikutiku." [Q.S Yusuf: 108] (ke hadirat - Mu) yang suci yang mana disanalah berhenti perjalanan orang - orang yang telah sampai, dan di sisinya berhenti kendaraan - kendaraan orang - orang yang meniti jalan [kepada - Mu] "Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah perhentian segalanya." [Q.S An - Naim: 42] (dengan sebuah pembawaan yang dikelilingi oleh pertolongan - Mu) yang rabbani sehingga aku selamat dari marabahaya jalan dan penyesatan - penyesatan hawa nafsu, dan aku berpegang kepada persiapan "Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik - baik bekal adalah ketaqwaan." [Q.S Al - Baqoroh 197] (dan lemparlah dengaku kepada) tentara (kebatilan, sehingga aku dapat menumpasnya) dengan kekuatan Yang Maha Benar, dan mengguncangkannya dengan kekuatan kejujuran "dan apabila perkara telah tetap, seandainya mereka jujur / bersungguh - sungguh kepada Allah maka itu pasti lebih baik bagi mereka." [Q.S Muhammad: 21] "Dan tiada pertolongan kecuali dari sisi Allah." [Q.S Al - Anfaal: 10] (dan celupkanlah aku dalam lautan ke - Esa - an) Dzat - Mu yang meliputi seegala rangka hakikat dan makna, yang suci dari banyak, sedikit, keseluruhan, bagian, kejauhan, dan kedekatan "Ketahuilah bahwa Dia meliputi segala sesuatu [dengan ilmu - Nya]." [Q.S Fushshilat: 54] (dan angkatlah aku dari lumpur tauhid) yang dapat menjerumuskan kepada kegelapan penyerupaan kepada angkasa pensucian "Tiada sesuatu pun yang serupa dengan - Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat." [Q.S Asy - Syuuroo: 11] "Maha Suci Engkau, kami tidak menyembah - Mu dengan sebenar - benarnya." (dan tenggelamkanlah aku dalam inti laut kesendirian) persaksian, bersama dengan mendirikan senantiasa hak - hak kehambaan "Katakanlah (wahai Rasul): "Semuanya dari sisi Allah" [Q.S An - Nisaa': 78] "Segala yang menimpamu daripada kebaikan itu dari Allah, dan apapun yang menimpamu dari keburukan maka itu dari [kesalahan] dirimu sendiri" [Q.S An - Nisaa': 79] (sehingga aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak mendapati dan tidak merasa kecuali dengannya) secara sungguh - sungguh dan keterkaiatan erat dengan hadiah perhatian "lalu jika Aku telah mencintainya maka Aku - lah yang menjadi pendengarannya yang aman ia mendengar dengannya, dan Aku - lah yang akan menjadi penglihatannya yang aman ia melihat dengannya, dan tangannya yang mana ia bertindak dengannya, dan kakinya yang aman ia berjalan dengannya." [H.R Al - Bukhooriy] (dan jadikanlah chijab / tirai yang terbesar) dari sisi pelimpahan dan pendiktean (adalah kehidupan ruhku) "Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al - Qur'an) dengan perintah Kami." [Q.S Asy -Syuuroo: 52] "Dan sesungguhnya kamu benar - benar diberi Al - Qur'an dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." [Q.S An - Naml: 6] (dan ruh beliau) dari sisi hubungan dan penguatan (juga rahasia hakikatku) sehingga aku dapat merasakan rahasia "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah." [Q.S Al - Baqoroh] (dan hakikatnya) dari segi hidayah dan keyakinan (seluruh

alamku) yang zhohir dan batin dalam segala perubahannya yang jelas dan yang tersembunyi agar aku dapat mewujudkan warisan kenabian dan kekhalifahan Nabi Muhammad "Dan sesungguhnya engkau pastilah menunjuki kepada jalan yang lurus yaitu jalan Allah." (Q.S Asy - Syuuroo: 52 – 53) "Dan Kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mana mereka memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar dan mereka beriman dengan ayat - ayat Kami." [Q.S As -Sajdah: 24] (dengan pembenaran Yang Maha Benar, Yang Maha Awal,) dalam penentuan yang pertama dengan isyarat "Aku adalah orang yang pertama secara penciptaan dan yang paling akhir dalam hal pengutusan dan Allah menjadikanku pembuka dan penutup." Bersama dengan kabar gembira "Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji kepada para nabi: ketika Aku telah memberikan kepada kalian kitab dan hikmah kemudian datang kepada kalian seorang Rasul [yakni Rasululloh] yang membenar apa yang ada pada kalian, maka hendaknya kalian beriman kepadanya dan menolongnya..." [Q.S Aalu 'Imroon: 81] (Wahai Yang Maha Awal) Yang tidak ada permulaan bagi awalnya (Wahai Yang Maha Akhir) Maha Suci daripada terkena oleh fana / kerusakan (Wahai Yang Maha Zhohir) Yang tidak terkena ketersembunyian (Yang Maha Batin) Yang memakai pakaian kebesaran dan kesombongan (dengarkanlah seruanku) bersama dengan nampaknya kefagiranku dan persandaranku (sebagaimana Engkau mendengar seruan hamba -Mu Zakariyya) dan jadikanlah aku orang yang benar perkataannya dan menepati janji, dan rezgikanlah aku hati yang bertagwa, bersih dari syirik, serta tidak keras dan tidak celaka.(dan tolonglah aku dengan [pertolongan] - Mu untuk [menuju] - Mu) sebuah pertolongan yang kokoh, "Jika Allah menolong kalian niscaya tidak ada yang dapat mengalahkan kalian ... [Q.S Aalu 'Imroon: 160] (dan kuatkanlah aku dengan - Mu untuk - Mu) dengan sebuah penguatan yang membawa kemenangan sehingga aku tergolong dalam kelompok "mereka itu adalah orang orang yang mana Allah telah menetapkan dalam hati mereka keimanan dan Allah menguatakan mereka dengan pertolongan dari - Nya." [Q.S Al - Mujaadilah: 22] ('kumpulkanlah' antara aku dan Engkau) dengan memutus kaitan - kaitan nafsu, dan mencegah pemutus - pemutus dari syahwat, sehingga aku dapat dimuliakan dengan pembicaraan "Wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhan - mu dalam keadaan ridho dan diridhoi." [Q.S AI - Fajr: 27 – 28] (dan jauhkanlah antara aku dengan selain - Mu) sehingga aku tidak menyaksikan di alam ini keucali bekas - bekas kebaikanmu "Dan apapun yang ada pada kalian dari nikmat maka itu adalah dari Allah." [Q.S An -Nachl: 53] (Allah. Allah. Allah) Allah adalah Maha Tunggal lagi Esa. Allah adalah Maha Ganjil lagi Tempat meminta. Allah tiada seorangpun yang menyamai - Nya. Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Allah Maha Mulia lagi Maha Memaksa. Allah Maha mengetahui lagi Maha Pengampun. (Sesungguhnya Dia Yang menurunkan Al - Qur'an kepadamu) mengahruskanmu untuk menjelaskannya (pasti ia akan mengembalikanmu kepada tempat semula) [Q.S Al - Qoshosh: 85] di hari dimana engkau berhak memimpin segala hamba "dan disebagian dari malam maka bertahajjudlah sebagai amalan tambahan bagi kamu, semoga Tuhanmu akan memberikanmu kedudukan yang terpuji." [Q.S Al - Isroo': 79] ("Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisi - Mu rahmat, dan siapkanlah untuk kami dari segala perkara kami petunjuk.") [Q.S Al - Kahf: 10] dan ampunilah kami dengan ampunan yang umum yang dapat menyingkirkan dari hati segala kotoran, dan tinggikanlah kami kepada tangga derajat ("Sesungguhnya Allah dan malaikat - Nya bersalawat kepada Nabi, wahai orang - orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada beliau dan bersalamlah.") [Q.S Al - Achzaab: 56] Ya Allah limpahkanlah salawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad, penghulu sekalian rasul, penutup para nabi, pemimpin para orang yang bertagwa, dan pemimpin orang - orang yang

bercahaya wajah dan tangan serta kakinya, dan pemberi syafa'at para orang yang berdosa. Ya Allah jadikanlah kemuliaan salawat - Mu dan banyaknya keberkahan - Mu atas junjungan kami Rasul kebaikan dan imamnya petunjuk, Nabi pembawa taubat dan inti dari rahmat. Ya Allah jadikanlah salawat - Mu yang paling utama dan yang paling sucinya, dan paling agungnya salam -Mu serta paling banyaknya atas orang yang Engkau utus sebagai rahmat secara umum dan ni'mat yang dihadiahkan yaitu junjungan kami Nabi Muhammad yang Engkau lapangkan dadanya, engkau tinggikan penyeebutannya, dan Engkau gandengakan namanya dengan nama - Mu, Engkau jadikan ketaatan kepadanya merupakan bagian dari ketaatan kepada - Mu, dan Engkau pakaikan kepadanya sebagian dari sifat - Mu. Ya Allah rezgikanlah kami kesempurnaan kecintaan kepadanya, dan mengikuti sunnahnya, dan berada dengan adab syari'atnya, dan berpegang teguh kepada tali para keluarganya dan keturunannya, bangkitkanlah kami dalam kelompoknya, dan jadikanlah kami dalam rombongan pertama yang termasuk orang - orang yang pantas menerima syafaatnya. Ya Allah kami bertawassul dengannya kepada - Mu, dan meminta syafa'at dengannya di sisi - Mu agar ENgkau menerima amal - amal kami dan memperbaiki keadaan - keadaan kami, dan menerangi dengan ma'rifah hati kami, dan melapangkan dari kekeruhan segala kesusahan kami, "Wahai Tuhan kami hanya kepada - Mu - lah kami bertawakkal dan hanya kepada - Mu kami kembali, dan hanya kepada - Mu kami dikembalikan [di hari akhir]." [Q.S Al - Mumtachanah: 4] "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, pastilah kami termasuk orang - orang yang merugi." [Q.S Al - A'roof: 23] "Wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka." [Q.S Al - Baqoroh: 201] "Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah mendengar seorang yang menyeru kepada keimanan: hendaknya kalian beriman kepada Tuhan kalian, lalu kami beriman, wahai Tuhan kami ampunilah dosa - dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan - kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang - orang yang baik. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul - Mu dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji." [Q.S Aalu 'Imroon: 193] "Katakanlah: "Ya Allah wahai Yang merajai segala kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada siapa saja yang Engkau sukai, dan mencabut kerajaan dari orang yang Engkau tidak sukai, Engkau memuliakan siapa yang Engkau sukai, dan Engkau menghinakan yang Engkau tidak sukai, ditangan - Mu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Engkau mengeluarkan orang hidup dari orang mati dan mengeluarkan orang mati dari orang hidup, Engkau memberi rezgi kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa ada hitungan." [Q.S Aalu 'Imroon: 26 - 27] "Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia dan juga para malaikatnya (bersaksi), dan orang - orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, tiada Tuhan selain Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana." [Q.S Aalu 'Imroon: 18] kami bersaksi atas hal itu dan kami mengakuinya maka tulislah persaksian kami di sisi - Mu dan besarkanlah pahala kami atasnya, dan muliakanlah persinggahan kami (di sisi - Mu) dengannya, dan jadikanlah ia hujjah kami di sisi - Mu ketika hari perjumpaan dengan - Mu, dan selamatkanlah kami dengannya dari buruknya azab - Mu. "Pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di kanan mereka, mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." [Q.S At - Tachriim: 8] "Allah tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, Dia tidak disentuh

oleh rasa kantuk dan tidak pula tidur, hanya milik - Nya segala yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi - Nya kecuali dengan izin - Nya, Dia mengetahui apa yang dihadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi sedikit pun dari ilmu - Nya kecuali yang Dia kehendaki, Kursiy - Nya seluas tujuh lapis langit dan bumi, ddan Dia tidak berat menjaga keduanya dan Dia Maha Luhur lagi Maha Agung." [Q.S AI - Baqoroh: 255] "Dia lah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang nyata dan yang ghaib, Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia - lah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Merajai, Maha Suci, Maha Damai, Maha Memberi keamanan, Maha Mengintai, Maha Mulia, Maha Memaksa, Maha Sombong, Maha Suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Dia lah Allah Yang Maha Pencipta, Maha Mewujudkan, Maha Membentuk, hanya milik - Nya semua nama - nama yang baik, bertasbih kepadanya segala yang di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana." [Q.S Al - Chasyr: 22 – 24] "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." "Katakanlah: Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung, Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Tiada satupun yang setara dengan Dia." [Q.S Al - Ikhlaash: 1 - 4] tiga kali, kemudian AI - Mu'awwidzatain [yakni AI - Falaq dan An - Naas] masing - masing 3 kali, kemudian surah Al - Fatichah. (Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang merekas sifatkan, dan semoga salam terlimpah atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam). [Q.S Ash - Shooffaat: 180 – 182]

Berkata Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya: "Tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa pengetahuan dan tidak baik pula dalam pengetahuan tanpa memahaminya" (1) Doa rotib Rosululloh Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada beliau serta keluarganya (2) Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah: Thohaawiyah (3) Memahami semua kalimat - kalimat Al - qur'an dan menghafal al qur'an Al karim dan bahasa Arab mulai juz pertama 600 kata dan 60 ayat dan bahasa Arab Al - qur'anul karim bahasa Arab Al - qur'anul karim (4) Memahami tafsir Nabi untuk Al - qur'an dengan hadist asli dan bahasa Arab Tafsir surat AI - fatihah dan bahasa Arab Tafsir surat AI - baqoroh (5) Memahami Biografi Nabi dengan hadist asli 1000 hadist di antaranya shahih syifa oleh Qodhi 'Iyad kitab yang terbaik dalam biografi, sejarah dan kisah sejak 900 tahun yang lalu oleh Siti Nadriyah, 711 hadist Asli menerangkan tentang Sejarah dan kisah Rosululloh melalui ucapan beliau (6) Memahami karakteristik Nabi dengan hadist asli 694 hadist di antaranya karakteristik Nabi oleh Jalaluddin suyuti (7) Memahami managib Nabi dengan hadist asli - 200 hadist Asli dan manaqib Nabi (8) Memahami 1000 soal dan jawab dalam fiqih Syafi'i dengan bukti dalil dari Al - Qur'an dan Hadis asli dan perkataan para shohabah 195 soal dan jawab dalam figih Syafi'i, sisa 1000 soal dan jawab dalam fiqih Syafi'i segera Insya Alloh Men download dalam bahasa Arab 4347 dalil imam Syafi'i dari Al - qur'an dan hadist dan perkataan para shohabah (9) hadist asli banyak di antaranya: keutaman Nabi, keutamaan ilmu qur'an dan hadist, keutamaan orang yang mencari ilmu dan orang yang mengajarinya, berpegang teguh dalam kitab dan hadist, Iman dan Islam, takdir yang di tentukan, keutamaan Rosululloh, managib para shohabat, fitnah fitnah akhir zaman, dan tanda hari qiyamat, dan cerita anak anak dll